





إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَيْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا فَيْلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللهِ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ السُّ وَإِذَافَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشُّفَهَآ وُلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ السُّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي مُلْغُيْدَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِالْهُدِىٰ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠

طُغْيننِهِمْ

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتْ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمُنتِ لَا يُبْصِرُونَ (١٠) صُمَّ بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الرَّحِعُونَ الله أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَسْ إِنَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وأرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرُشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَلا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِرِنَ (اللَّهُ النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِرِنَ (اللَّهُ

الصاد والألف

وَبَيْراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكَالُمُ الْرُزِقُواْمِنْهَامِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا فَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمُتَشَبْهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى ٤ أَن يَضْرِبَ مَشَكًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِء وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِدِء أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْياكُمُّ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَدِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوِيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِفُسَوِّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَ تَإِوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَذِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ( ) وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَوَّ كُلَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لْأَدُمْ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَنُّمُ إِلَى حِينِ السَّ فَنَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُواُلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٧٣﴾

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَيۡ كَ أَصْعَبُ النَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَنَبَىٰ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٠٠ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفلًا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ يَنِينَ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١

هدای الدوري: إمالة فتحة

ٱلنِّادِ

الدوري: إمالة فتحة التون والألف



وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآهٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ مْ نَنظُرُونَ ( الله وَعَدْنَا مُوسِيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ( ) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( ) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ اللهُ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُكُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٤٠ وَإِذْ قُلْتُمْ نَمُوسِيٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلُمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهِيةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتُمُّ رَغَدًا وَادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّفَفِرْ لَكُمْ خَطَّيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسِي لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُومِينَ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَتَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنِك بِالَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتَ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَّةُ وَبَاءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١١)



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِيٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم مِفُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَنْسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةً خَلْسِيْنَ ﴿ إِنَّ فَجُعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدِّيهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَةَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَا هِي قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١١) قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ وَيُقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (اللهُ

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَيُّكُ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَر تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةً لَا شِيَّةً فِيهَأْقَ الْوَاآلَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (٧٧) وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّأُواللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ (٧٧) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهُيَّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسُوَّةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٠) ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ عَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَّا قَلِي كُرٌّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنُبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِهَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَخْذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَكَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ أَنَّ كِلِّي مَن كُسَبَ سَيَتُ وَأَحْطَتْ بِهِ ء خَطِيتَ تُهُ وَفَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنََّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ أَخُذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرِّينِ وَٱلْيَتَنِينِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حَسَمًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ﴿

أَلْبُّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمُّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخرِجُونَ فَريقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٥٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ء بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِيُّ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا خَوِيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١١)

د يدركم د يدرهم الدوري: إمالة وتحة ٱڵڮێڣڔۣڽڹؘ الدوري،

ولِلْكِلْفِرِينَ الدوريَ. إمالة فتحة الكاف والألف



وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهِ بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ = أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَاءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَسْمِينَ عَذَاتِ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا فِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ، وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياآةَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَد جَاءً كُم مُّوسِيٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلمَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِثْ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُم وَٱللَّهُ عَلِيم إِلْظَالِمِينَ ( وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَص النَّاسِ عَلَى حَيَوْةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُوكَ أَنَّ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرَ مِن فَإِنَّهُ أَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِم كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرَء بِلَ وَمِيكَنْبِيلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفرينَ الله وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّما عَنهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ كِتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلْكِافِرِينَ الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنْ وَلَنِكِن ٱلشَّيَطِيثُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَلْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْ ، وَزُوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرِيهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِثُس مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَللْكَ فرين عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمّْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ

وَلِلُّكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَاسُهِلَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ) وَأَقِيمُوا الصَّكَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُيكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارِي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَّكُمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكِّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْ خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرَقُ وَٱلْمَغُرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُوا أَتَّخَذَا لللهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَايِنُونَ ١٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا فَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَالِيٌّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلْبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ السَّ

وَلَن رَّضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدِيُّ وَلَينِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَتَى تِلاَوتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ مُومَن يَكْفُرْ بِهِ ع فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَّلُّ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الس ﴿ وَإِذِ أَبْتَلِيٓ إِبْرَهِعَمْ رَبُّهُ. بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَثَالَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرُهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النَّارِّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ



أُلنّارِ الدوري: إمالة فتحة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبُّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً شُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِثَنَآٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَتُزَكِّم مَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْياَّ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمُلْمِينَ اللهُ وَوَجِي بِهَا إِبْرَاهِمُ مُنيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِى تَهْتَدُواْ قُلُ بَلِ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَر حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدُوا قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِعَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَدِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّهُ أَمْد نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَلَرِيٌ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن كُتُمَ شَهِكَدَّةً عِندُهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كُسَيَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِنَّهُمَّ عَنِ قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمٌّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُونُ رَحِيمٌ اللهُ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَب بِكُلّ عَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١ الْحَقُّ مِن رَّ يِكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَلِكُلِّ رِجْهَةٌ هُو مُولِّهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِيْ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَّبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيَّثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (الله فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٠)

وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآةٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ الله وَ إِنَّا آمَكِ مَنْ مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا آلِيهِ رَجِعُونَ الله أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمُرُّوةَ مِن شَعَآبِراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأُ وَمَن يَطُوَّعُ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْمُدِيٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَنَكُ عِنُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلْتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُظُرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ



والنهار الدوري: إمالة فتحة العام والألف

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَدِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دُآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَخْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَلَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (اللهِ اللهِ إِذ تَبَوَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ (أَسُ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَنَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَٰ لِكَ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللَّ

ألنار الدوري: إمالة فتحة الثون والألف وَإِذَا فَيْلَ لَمُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأُ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَأَشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ عَلَيْهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدِي وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ لَا اللَّهِ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠٠

النوري: الدوري: إمالة فتعة النون والإلف



اللِّيسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَانَ ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْدِي وَٱلْمِتَّمِيل وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزُّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿٧٧ يَكَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنيِّ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَأَنْبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَحْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدِى بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ رُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعُ عَلِيمُ الْأَل

فَمَنْ خَافَ مِن مُوسِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ أَيْنَامًا مَّعْمُدُودَاتَّ فَمَن كَابَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن يَطْقَعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ مُدِّى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ ٱلْهُدِى وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُر فَلْيَصُمْمَهُ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنْ أَتَامِ أُخَرُّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَولِتُكِمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُونَ الله

أُحِلُّ لَكُمْ لِينَالَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرِبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَايِثُرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاللَّهُ فَا يَسْعَلُونَكُ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَن ٱتَّعَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا أَوَاتَ عُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعْتَدُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠



الكافرين الدوري: إمالة فتحة وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نَقْنُلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱنفَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٠٠٠) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ لِلْخَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِيْ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الس وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنْ مُوا ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وسَكُرَحَتَى بَبُلُغَ ٱلْهَدِّيُ عَجِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا آمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ فَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, مَاضِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْخَجُ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْ لَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّفُويُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدِيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ الضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرُّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا ءَالِنَافِي ٱلدُّنْهِ وَمَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابُ ٱلنَّارِ (اللهُ) أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْوَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أُتَّقِيٌّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (١٠٠٠) وَإِذَا تُوَلِّيٰ سَعِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ (٥٠٠ وَإِذَا فَيْلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَكِبْلُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضِاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَوُّفُ بِٱلْعِبَادِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِينَ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَكَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْ بَنِي ۚ إِسْرَتِهِ بِلُكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةٍ بِينَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب (١١٠) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبِينَاتُ بَعَيْاً بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواللَّهُ يَهِّدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ

النار الدوري: إمالة فتعة النون والآلف



كُتبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسِيّ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسِينَ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ اللهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ (١١) يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسبيل اللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوكَ إِفِّ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١١) ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَتْبِرُ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَلِي قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أَوْكُمْ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيَكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَسُنَنُ ءَايكتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى بِطَّهَّرْنَّ فَإِذَا تُطَهِّرْنَ فَأَتُوهُرَى مِنْ حَيْثُ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِغْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ

النوري: الدوري: إمالة فقحة الأمن والألف

لا يُوَّا خِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِوِفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا لَكُ مُ لَكَّا مُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثُهُ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًاْ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بهِ " تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مُ

يَهُعَلَّ خَالِكَ خَالِكَ الدوري:

400 m 13:3-4 13:3-4 13:3-4

وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُن يَعْمُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ يَعْرُونِ وَلا عُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلَ ذََالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا فِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمُمَّا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرُ ذَالِكُمْ أَنْكِي لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللهِ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَوَعَلَ لَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلَ وَالدَةُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ ، بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُورُ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ جَبِيرٌ السَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكَنْ تُدُونِ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْسُرُوفَا وَلَا تَعْيِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذُرُوهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تُمَتِّدُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَلُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَابٍ ٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَتُّوهُنَّ وَقَدْ فَرُضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضَّ لَ بَيْنَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَانِ وَٱلْوَسُطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمَّ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ كَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهِ كُذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايِنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّمْ تَكُر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرهِمْ وَهُمْ ٱلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْلِهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٠٠٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَلِعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَيْرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ السَّ



الدوري: إمالة فتحة الياء والألف دينرنا الدوري: إمالة فتحة العاه والألف

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسِيَّ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا ثُقَاتِلُواۚ فَالْوَاْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْأَلْطِيلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓ أَأَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمُ الْخُنَّا وَنَحَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفِينُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهٌ ﴿ (١٦) وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةً مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَيُقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ لُهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ (١١٠) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَ ٱفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبْتُ أَقَدُامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُجَالُوتَ وَءَاتِنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاآمٌ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِاللَّهُ مَا لَكُ ءَايَنْ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥)

الكنفرين الدودي: إمالة فنحة الكاف والألف



اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ } يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينَ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقِيٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الله)

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ عَاتِمَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ مُرَبِّي ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَّرً عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهْيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحْي عَدِهِ اللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَهُ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كُمْ لَبِثْتُّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِأْئَةً عَامِ فَأَنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِنَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّأَفَلَمًّا تَبَيَّ لَهُ وَالَ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

النوري: الدوري: إمالة فتعة النون والألف

حمارك الدوري: إمالة فتحة الميم والألف وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوتِيِّ قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَظْمَينَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآآءُ وَاللَّهُ وَاسِمْ عَلِيكُ (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِّبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبْهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الما الله عَوْلُ مُعْرُوفُ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنَّى حَلِيمٌ ﴿ ١٣٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَ لُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكُفرِينَ (١٦٠)



ٱلْكِيفرِينَ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضِاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةٍ بِرُبُّوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أُحَدُّكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مِنَدُّ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ، ذُرِيَّةٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِدِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدِ وَآعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الله الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُويَأُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَالٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُوْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي َخَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ الْمُواللَّا لَبَبِ اللهُ

أنصار الدوري: إمالة فتحة لصاد والالف

وَمَآأَنفَقتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَّكْدِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمَّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ فَيْرٌ لِّكُمُّ وَنَكَفِّرْ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدِيثُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمُّ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِ لِ اللَّهِ لَايستظيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَمُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيهُمُ لَا يَسْتَأُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاتُ مَاتُ مَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

والتهار الدوري: إمالة فتحة العار مالأان

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبِوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِيوْ أَوَا حَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمُ ٱلرِّيوْ أَفَمَن جَآءَ هُ مُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِيهِ عَفَّاسَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيم السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيوَاْ إِن كُنتُ م مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُّوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣﴾

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كُفّارٍ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَعَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلَيْكُتُب بِّينَكُمْ كَاتِهُ إِلْمُكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتُ أَن يَكُنُكَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَكْ لِأَوَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدِنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيهُ مَا ٱلْأُخْرِيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْبَالُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِدَرةُ حَاضِرةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمُولَا يُضَاَّرُ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَنُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨٠)



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادُةُ وَمَن يَكَثُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ كِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّب مِّن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ السُّ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيْهِ وَكِيْدِهِ وَرُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَعِفَا وَأَطَعْنَا عُفُرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ مَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيلنا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ أَوْاعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمَّنَّا أَنتَ مَوْلِكَ فَأَنصُ رَفَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ (١٨١)

الكلفرين الدوري: إمالة هنجة الكافر مالكافر

## الْهُوْلُوْلِكُوْبُولِكُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ الرِّحِيمِ

الَّدَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيْوَمُ اللَّهُ وَلَلْحَكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِي عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَأَةُلآ إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَرْمِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ مِنْهُ ءَايَنتُ تُعَكَّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا فَيُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَلَّبِعُونَ مَا تَشَكَبُهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ - وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبّناً وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٧ رُبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ال

النوري: الدوري: إمالة فتعة

الله بهدر الدوري: امالة فتحة



إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَذَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٍّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ قُلِلَّذِينَ كَفَرُوا سَيُغَلِّمُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّا مُّ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ عَالِيَةٌ فِي فِتَنَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنُ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاكُهُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِى ٱلْأَبْصِيرِ (اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّا لَلْمُعْلَقُ لَا لَا لَلْمُلْعُلُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَلْمُ لَلَّا لَاللَّا لَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ أَوُّنِيَّتُكُمُ بِخَيْرِ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُّ تَجِيى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ مِنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهِ مَا لِهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

بِاً لاَسْحارِ الدودي: إمالة فتحة الحاء والألف

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَكَ إِنَّنَا ٓءَامَنَكَا فَأَغْفِرُ لَنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ (اللهُ ٱلصَّعَبِينَ وَٱلصَّعِدِقِينَ وَٱلْقَاعِينِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ (١١) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لآإِلَهُ إِلَّا هُوَالْفَرْ يِزُالُحَكِيمُ اللَّ أَنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّامَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَافُّ وَٱللَّهُ بُصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِّايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَنْيرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدَّعُونَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ (٢٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لِّتَّوَعَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُكِذِلُ مَن تَشَاءً إِيكِ إِلَا أَلْخَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَّالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقِينةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيءِ قَدِيلُ اللهُ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف ألكنفرين الدوري:

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري: لُكِيفِرِينَ الدوري إمالة فتحة الكاف والألف

ن سُوَءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بِعِمِدُ لَلَّهُ كَفُسَدُ وَاللَّهُ رَوُّكُ بِٱلْمِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِهُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبِكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُوا ٱللهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللهَ لا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ ٱصْطَفِينَ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنْثِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِّرِيّا ۚ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْرُيُّمُ أَنِّي لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبَّا رَبُّهُ وَالْ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيٌّ لَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣٠) فَنَادِلهُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُوقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ او حَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ۗ اللَّهُ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُهُ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُأُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْ كُمُ يَكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفِيكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفِيكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَكَرِّيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ إَنْ مُرْتِيمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ (0)

وَأَلْإِبْجُرِ الدوري: إمالة فتحة الكاف عالة:

قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشُرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ (٧٧) وَنْعَلِمُهُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنِحِيلَ (١) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدَجِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَذَخِرُونَ فِيونِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثْوَمِنِينَ (اللهُ) وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِينَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْ تُكُم بِعَالِيةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأُتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلْدَاصِرُطُ مُسْتَقِيمٌ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحْسَ عِسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَنَّا إِللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 😙

(CO)

أنصاري

الدوري: إمالة فتحة الصياد والألف

رَبِّنآءَ امَنَّا بِمَآ أَزِلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْسِ وَٱلْآنِ خِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ إِنَّ مَثُلَ عِيسِيْ عِندَ ٱللَّهِ كَمْثَلِ ءَادَمْ خَلَقَ كُومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّرِّينَ ١٠٠ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُلْ فَنَجْعَل لَّمِنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِن ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّا لَلَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَةٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرِئُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عُأَفَلا عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِنَكَاتَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَدَّت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْ لَكُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرُهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَاتُؤُمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدِىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوِّيِّنَ أَحَدُّ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُو عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلِي مَنْ أُوْفِي بِعَهْدِهِ = وَأُتَّهِى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٠ } إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٧٧)

النهار الدوري: إمالة فتحة



بِقِنطارِ الدوري: إسالة فتحة الطاء والألف

> الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنْكِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيَعنَ بِمَاكْنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنْبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ (٥) وَلَايَأُمُوكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَة وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَا أَبَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرَتُ مُ وَأَخَذتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيُّ قَالُوا أَقْرَرْنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّلِهِدِينَ ١٠٠ فَمَن تَوَلِّي بِعُدَذَ اللَّكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ (١٠) أَفَغُيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَمُوَعُاوَكُرُهُا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَكَ بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوّاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاثُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١١ أُوْلَتِيكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ أَنَّ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وَٱلْأَرْضِ ذَهَبَاوَلَوِ ٱفْتَدِيْ بِدِي إِلَّهِ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ وَمَالَهُمْ مِن نَصِرِينَ اللهُ



لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّورِ بِحُ وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ عِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيلَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرِيةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِين الله فَمَنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُّ الظَّلِمُونَ الْ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُنَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايِثُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَلْمِينَ الله وَاللَّهُ مُهُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَااللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَيْرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ اللَّهِ

<u>ک</u>فرِینَ

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

النوري: الدوري: إمالة فتحة لنون والألف

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلِي عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهْمَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمُ أَنَهُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ لُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 💮

وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُونِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ رَجِعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ الله لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاعِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُريَت عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ أَإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ الِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّنَةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ



الدوري: الدوري: إمالة فتحة السن والألف

ألنّادِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعً وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ (١١) مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا كَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُ وَابِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ السَّ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِدِه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الله إِن مَنْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

10

إِذْ هَمَّت ظَّا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَ أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الس إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم مِثَلَثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَلِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَسْدِءَ الَّفِيمِنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُسَوَّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَنهِ زِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيقَطعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكُمِتَهُمْ فَينقَلِمُوا خَآبِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله وَيلتوما فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبِوَ الْضَعَنِفَا مُضِعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّذِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ اللهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

لِلْكِنفرينَ الدوري: إمالة هتمة

﴿ وَسَارِعُوَّا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْمَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلُمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ أَوْلَتِيكَ جَزَآؤُهُمُ مَعْفِرَةً مِن دَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهُ مُسُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَنذَابِيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْنَزِنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ فُرُحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ فُرْحُ مِنْ لَمُهُ وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ السَّ



وسارعواً الدوري: إمالة فتحة السين والالف الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)

وَ لِهُ مَحِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيُمْحَقَّ آلَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهِ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمُوتَمِن قَبْل أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّوَّجَّلًا وُمَن يُرِد نُوابَ الدُّنِيانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ م مِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيَّ قَنتُلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُو أُو أَللَهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أُقْدَامَنَاوَأَنصُرُ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْلِينَ (١٤٧) فَعَالِبُهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ الدُّنْياوِحُسِّنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمُثَا

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُولِي حُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلُقي في قُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُواْ الرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَسُلْطَكَنَّا وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّاذُّ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَقَدَمَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَآأُرِيكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِيكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠٠)



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ ٱلْفَيْرِ أَمْنَةً نُعَاسًا تَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجُهلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّهِ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُعْي ع وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُ مُ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَهِن مِنْ أَوْقُيِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١١٠ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يُغَلُّوْمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِنَّسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجِتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعَمَلُونَ اللهُ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَوَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ الله أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنِّي هَاذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٥٥)

ومَا أَصَدِبَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيهِ ذِنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعَلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقُيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعْلَمُ قِتَالَا لَا تُتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر مَوْمَيِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ السا وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ تَأْ بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١) فَرِحِينَ بِمَا مَا اللهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ و كَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله الله وَفَضْلِ وَإِنَّ اللَّهُ وَفَضْلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ (٣) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَجَّمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةُ وَأَتَّبَعُواْ رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَصَّلِ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَ مُوفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُمْ مُّوْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْدِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَانُمُلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِثْمَانُ وَلَكُمْ عَذَابٌ مُ هِينٌ إِنَّ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُعَيِّزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيَتِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمُ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا عَسِينَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ ابْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُهُوَخَيْراً لَمْمْ بَلْ هُوَشَرٌ لَهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيدَعَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ

بسرعون الدوري: إمالة فتحة المدن والألف أَقَد سَمِعَ اللَّهُ قُولًا ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابِ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ السُّ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا ٱلَّانُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدجَّاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنكتِ وَبِأَلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْكُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمِّةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِوَأُدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّومَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ (١٠٠٠) ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ (١١)

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوْأَبِهِ مَنَّا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيرُ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابِنَطِلًا سُبْحَننكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ رَبُّنَّا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ اللَّهِ كَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِارِ ﴿ اللَّهِ كَالَّا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١٠)

وَأَلنَّهَادِ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والآلف

النار الدوري: إمانة فاتحة

أنصارِ

MONGO KONTO

يارهم الدوري: إمالة فتحة إمالة فتحة

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْتِي بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَنْتَلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُثُوا بَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُ ٱلثَّوابِ (١٩٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِثُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكُنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مْ لَمُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرِادِ (١٨١) وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلْيَكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ

## بِسْ مِلْمُ النِّمْ الْمُعْارِ الْمُعْمِدِ الْمُعْارِ الْمُعْارِ الْمُعْارِ الْمُعْارِ الْمُعْارِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُواٱلْلِنَكِينَ أَمَوَالُهُمَّ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيَبِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ إِلَى آمَوَلِكُمْ إِلَّهَ أَمَوَلِكُمْ إِلَّهَ أَمَوَلِكُمْ إِلَّهَ آمَوَلِكُمْ إِلَّهَ آمَوَلِكُمْ إِلَّهَ آمَوَلِكُمْ إِلَّهَ آمَوَلِكُمْ إِلَّهُ أَنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي الْنَبَيْ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبَكَّ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَ أَلَّاتَعُولُوا (٧) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ غِلَّهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتُ الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّقْرُهِفَا ٥ وَأَبْنَلُواْ ٱلْيُنَكِينِ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُيشَدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مُّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَالنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَازاً وَسَيَصَلُون سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ حُمُّ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَأَبُواهُ فَلإِمْهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِامِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي عِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمۡ أَقْرُبُ لَكُوۡ نَفْعًاْ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ



﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن أَوْ يَكُنُ لَهُرِي وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكَّتُمْ مِّنَا بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُهُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَ ثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ عِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمَرِ . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدِّخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ شُهِيبٌ اللهُ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ۗ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (الله وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبُهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ مِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْتَهَنَّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كُرَهُ أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبِيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهْ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

وَإِنَّ أَرَدَتُهُ أُنسَتِبُدَالَ زُوْجٍ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَننَاوَ إِثْمَامُ بِينَا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا ١١٥ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابِ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا الْكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَكَيْبُكُمُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايَحُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ فَكَلْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَد سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهَ



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاتَزَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصِنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَنِيكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصِنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِعَجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصِنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَيشي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الله يُريدُ اللهُ لِيكُبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدودي: اظهاد

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهُوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْ لَاعَظِيمًا ﴿ ثُلُولُهُ أَلَهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمِّ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَل ذَّالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدُخَلًا كُرِيمًا (١٠) وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْلَسَانَ وَسَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا السَّ

ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكُلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْنَ سَبِيلًا إِذَّاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدُآ إِصْكَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَ إِنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

(00)

و ألجار الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا الله وَمَاذَاعَلَتِهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزُقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآء شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْنَسَوَى مِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكُونِ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلاَجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّنِي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنْ مُن الْغَابِطِ أَوْلَمَ مُن النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهُ اللهُ الل

أُدُبارِهاً الدوري: إمالة هتعة الباء والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكُفِي بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ يِكُفُرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( ) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئَنبَ المِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ مُزَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكُفِي بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءَ أَهَدِي مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَضِيرًا ﴿ الْ أَمْ لَكُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٣) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ إِنَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّ لِهِ - فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَالْكِنْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفِي بِحَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِيت جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَن إِلَا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدّآ لَّهُمْ فِهِ اَأَزْوَاجٌ مُّطَهَرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِنًا يَعِظُكُم بِيدِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَازَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَٱ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا (اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا (اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّا بِارْجِيمًا اللَّهِ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَيْنَنَهُمْ ثُمُّمَ لَا يَجِـ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ

دِينْ رَكْم الدوري: إمالة فقعة

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ أَفْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوْٱخْرُجُوا مِن دِيْرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيْتِيَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَتِيكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ عَلِيكًا اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللهُ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يُلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَّا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْ إِلاَّحِرةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبِ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجُرًّا عَظِمًا (٧٠)



وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَّا ٱخْرِجْنَامِنْ هَادِ وِٱلْفَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِنْلَ لَمُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيقُ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُ نَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبُّ قُلِّمَنَعُ ٱلدُّنِّيا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱنَّفِي وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنلُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدٌ وَوَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ ءِمِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَدُ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن مَيْنَةِ فَين نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهِ الْ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلِّي فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٥٠) وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُثُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا اللهَ وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) فَقَكِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كِفْلُ مِنْهَا اللهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١)



ٱللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٨٧) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأُ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ( الله ) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمُ أَوْلِيَّاءَ حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقَّتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنَا خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآهُوكُمْ حَصِرَت صُّدُ ورُهُمَ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤاْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخَدُدُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَكَنَا مُبِينًا ١٠٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُو مُؤَّمِنُ فَتَحْرِيرُ رَفَّكَ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُكلَّمةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُونَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْكَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ الإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَثَبَّتُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقِي إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الْعَيْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَثَبَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا اللَّهُ

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَلَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْراً **وُلِي ٱلضَّ**رَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسْنِي وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا (١٠) دَرَجَعَتِ مِنْهُ وَمُغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفِّعُهُمُ ٱلْمَلْتَبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْهَكَ مَأْوِلْهُمّ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستطِيعُونَ حِلَّهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَيْتِرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَ بُنْحَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وأمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْ عَدُوًّا مُّبِينًا السَّ



الكافرين الدوري: إمالة فتعة

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرِي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّينَالَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضِيَّ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًامُهِينًا ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ فَرَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرِيكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

لِلْكَافِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والأاف

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا مُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ١٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضِيٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ( ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلا مِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْفِ فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (اللهُ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّكُ أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلُ بُهُ تَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَا يَفَ يُعْمُوا لَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ مُ مِنْهُ مُأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله الله عَلَيْكَ عَظِيمًا

يَفْعَلُ يَفْعَلُ ذَالِكَ الدودي:



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَّ ٱلْبُدَّآوَعُدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلاَّ أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءُ الْجُزَيهِ ع وَلَا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا (١١١) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْلِلْيَتَنيي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللهَ

وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَأُوا لَصُلْحُ خَيْرُ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْين اللهُ كُلَّا مِن سَعَيْهِ وَ وَلَهِ مَا أَلَهُ وَاسِعًا حَرِيمًا اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَرَبِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْبًا حَمِيدًا (اللهُ) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَأْتِ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ أَنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْسِا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنِّياوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣١)



ا يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلِي جِمَّا فَلا تَتَبِعُوا الْهُويَ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْتُعُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنب ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كُفُرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّكُفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٠ بَشِراً لُمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدَّنُزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

الكنفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والالف

والكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

لِلُكِنفرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والالف

> النار الدوري: إمالة فتعة

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَلْدَ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِنَّهُ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَنَّوُلَآءً وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجَدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْسَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: امالة التحة

هُ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓ عِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ . وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (اللهُ أُولَيْكَ هُمُٱلْكُفُرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكُنفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ نُوْتِيهِمُ أُجُورَهُم وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الله السَّاكِكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًّا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَد سَّأَلُواْ مُوسِيٍّ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْفَاعَنِ ذَالِكُوءَ اتَّيْنَامُوسِي سُلْطَنَّا مُّبِينًا (اللهُ) وَرَفَعْنَافُوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمٌ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَمُهُمَّ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٠)

حَيِّ وَقَوْ لِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُ أَبِل ظَبْعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْدَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (اللهِ) وَقُولِهِمْ إِنَّاقَنَلْنَاٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهُ لَهُمُّ وَإِنَّالَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَّهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا الله ) بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِي الهُ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَنَوْمَ لْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَغْذِهُمُ الرِّبوا وَقَدْ أَهُوا عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَا لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخِرِ أَوْلَيِّكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجَّرًا عَظِمًا (١٣٠)

للكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَنْرُونَ وَسُلِّبُنْ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِيٰ تَكْلِيمًا اللهُ أَسُلَامُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنهِ زَّا حَكِيمًا اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ أَنْزُلُهُ بِعِلْمِهِ عَلَمَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْمَلَتِ كُذُينُهُ دُونُ وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدجَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا السَّ

يَّتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقِنْهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلْكَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ أُسُبُحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَنسْتَكْبَرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله الله الله الله الله المنافرة وعمله الصالحات فَيُوَفِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا (١٠٠٠)



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ سَيِمَةُ الْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مِحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلِا اللَّهِ الْأَنْعَلِمِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِلِا اللَّهِ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ ال



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّينُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَدِهِ أَذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ عَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللّ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيبَاثُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اليَّوْمَ أُحِلَّلَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصِئَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْخُصِنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَ انَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

يَّأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بُرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَظَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَن ضِيّ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْفَا يَطِ أَوْ لَمَسْتُهُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَثْمٌ وَأَيْدِيكُم مِّنْ لَهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَأَذْ كُرُواْنِعَ مَدَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُويِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَكُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمُ ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِئِينَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمُ أَن يَيْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَ يُوبِلُ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أُثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنَّ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرَى مِن تَعْتِهِ كَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفُر يَعْدَ ذَ لِكَ مِن حُمْ فَقَد ضَّلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَنَسُواْ حَظَّامِمَا ذُكِّرُواْبِدِ عَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصُونَ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُوا بِهِ عَفَّاغُرِينَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيسَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يُصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ يُتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدجَّاءَ حُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ حَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْعَن كَثِيرٌ قَدجًا وَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَهِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْدَءَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُوَيِلِّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُوفَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ مَدَّجَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَدِيرٍ فَقَد جَاءً كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَى كُلّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتِنكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَكِمِينَ ١٠ يَنَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلمُفَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُ فَلَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَمُوسِيَ إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُّجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

أُدْبارِكُرُ الدوري: إمالة فتحة الناء والألف

جَبّارِينَ

فَالُواْ يَنُوسِي إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا أَبْداً مَّا دَامُواْ فِيها فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلاّ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ (اللَّهُ قَالَ رَبّ إِنَّى لَآ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (0) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْاَخَرِقَالَ لَأَقَنْكَ لَكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَيِنْ بَسَطَتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَّمِينَ ١١ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وُا ٱلظَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ,كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا



النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ٱلْغُرَبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياهًا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَكَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَاءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَّ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَلَّا أَوْ يُصِكُبُواْ أَوْ يُصَكِّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ اْإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانُقُبُلَ مِنْهُ مِّوْهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ السَّ

التار الدوري: إمالة فتعة النون والألف

يُسرِغُونَ الدوري:

رُيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ النَّارِوَمَاهُم بِخَرجين مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابُ مُعِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوثِ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُلِهَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِ فِي وَلَدَتُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَّهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ هُمُّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّ

سَتَعُونَ لِلْكُذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحُتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ وَلَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوَرِينَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتُب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ النَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَانِينِ وَٱلْأَنفُ بُالْأَنفِ وَٱلْأُذُكُ بِاللَّأْذُنِ وَٱلسِّنُّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَكَ فَارَةٌ لُّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١٠٠٠)

و أقريهم الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف

ٱلتَّوْرِينَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْ وَلْيَحَكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ (٧) وَأَنزَلْنا ٓ إِلْيُكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا اللَّهُ مَ عَمَّاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأْ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِمَا ءَانِكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَنلِفُونَ الس وَأَن احْكُم بَيْنهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ (1) أَفَحُكُمَ هُلِيَّةِ يَبْغُونُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمُ الْقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥)

يُسِرِعُونَ

الدوري: إمالة شحة السين والألف

ا يَتَأْمُهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدِيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضَ وَمَن يَتُوكَفُهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَيْثِيّ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيْصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ اللهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَرُوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآ بِعْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( الله الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْفَكِلِبُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوًّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنكُم مُّوَّ مِنِينَ الله

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

وَٱلْكُفَّادِ

الدوري: كسر الراء وإمالة فتحة الفاء والآلف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوَّ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ هَل تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّأَ كُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَتِكَ شَرُ السَّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسِّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد ذَخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (١١) وَتَرِي كِثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهُمُ ٱلسُّحُتُّ لِيَثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَوْلَا يَبْهِ الْهُمُ ٱلرَّبَينِيُّون وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمُمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِيهُمُ ٱلسُّحُتَّ لِبَثْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءٌ وَلَيَزيدَ كَكُثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغِّيكَنَا وَكُفِّراً وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوَّةَ وَٱلْبِغُضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَةُ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

يُس<u>ار</u>غُونَ الس

الدوري: إمالة فتحة السين والألف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّدُّ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ قُلْ يَكَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِياةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُغْيَكَنَّا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِثُونَ وَٱلنَّصَدِي مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَأَلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خُوفً عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين) أنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَى إِسْرَتِهِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَبَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١٠) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبِهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُ مُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنِي يُؤْفَكُونَ ﴿ فَا أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِتُبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَاتَنَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَيْيَرًا وَضَالُواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِيل ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْيَعْتَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧٧) تَكِرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلِّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوأَ لَبَيْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُحْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ (١) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدِيٌّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين وَرُهْبَ أَنا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٠)



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آنُزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رِّئَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ امَعَ ٱلشَّاهِدِينَ الله وَمَالَنَالَانُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَا وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أُوْلَيۡكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم يِهِ عِمُوَّمِنُونَ (٨٠) لَايُوَّا خِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي أَيَّمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفَّبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ مُّكَنَّةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُوا حَفَظُواً أَيْمَنَكُمْ كُذَاكِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَكُمْ تَشْكُرُونَ (١)

يَّنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الْ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَّوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُم مُّنكُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ الإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَتِلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِياً لَفَيَّبُ فَمَن أَعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِن كُمُ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمْ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَارَةُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمَّ إِيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ ذُو ٱننِقَامٍ ١٠٠



أُحِلَّ لَكُمْ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًالُّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِوَحُمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْمَادُمُتُمْ حُرُمًا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( ﴿ ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَذِيدَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِذُ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلُوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَ الْ أَبُدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوْاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ سَّأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَّبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهِ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِهِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠

كنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقِّسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيِنْ وَلَانَكْتُدُشَهُ عَدَةً أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ( فَإِنَّ فَإِنَّ عُيْرَ عَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا ٱحَقَّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَكُنُ ابْعَدُ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠)



﴿ نَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ( ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنْجِيلِّ وَإِذْ تَّخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَنِّكَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ بِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ بِي وَإِذ تُخْرِجُ ٱلْمُوِّيِّ بِإِذْ بِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيّ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنُهُمْ إِنْ هَاذَ ٱلْإِلَّاسَاحِيُّ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْكِمَ هَل تُسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صِّدَ قُتَنَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ ا

قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا آأَنِ لَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَالِغَ مِنكٌّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ إِنْ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًّا مِنَ ٱلْعَلْمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَيْ إِلَاهَ إِن مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدٌ عَلِمْتُهُ, تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ بَنِي بِهِ عَ أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا آَبِدًارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠٠

## بِسْ إِللَّهُ ٱلدِّحْكِمِ

ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضِي ٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُهُ، ثُمَّ أَنتُ تَمْتُرُونَ ال وَهُو اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللهُ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ عَالِمَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤ فَقَدْكُذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز وُونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرُواْكُمْ أَهْلُكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَحْنَهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا سِحِّرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَصِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ (٥

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسْنَهْزُءُونَ اللهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنفُسُهُمْ فَهُمْ لَايُوْمِنُونَ الله المُولَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السا قُلُ أَغَيْر اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَارُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلِّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٥ مَّن يَصُرِفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَةُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ رَإِ لَاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف والألف والألف الهاء والإلف الهاء والإلف

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهِندةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبِينَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرِيْ قُلُ لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْهُ وُنَهُ وَكَمَايَعْرِفُونَ أَيْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَدِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ فَعُشِّرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَدَيكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَيِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَكَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقَرْ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ عَالِيةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشَعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ مَّرِيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ فَقَا لُواْيَلَيَلْنَا نُرَدُّوَلَا نُكَلِّدِبُ بِعَايِنتِ رَيِّنَا وَنَكُونُ مِنَا لَوُّمِنِينَ (٧٧)

عادانيم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

النوري: الدوري: إمالة فتحة النماد والألف

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَّلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنِدِبُونَ ١٠ وَقَالُوآ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَاٱلدُّنْيِا وَمَا خَنُّ بِمَبَّعُوثِينَ اللَّ وَلَوْتَرِيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبُّهُمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيَّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم أَلَاسَآءَ مَايِزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلايِمَقِلُونَ اللهُ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّلِهِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣) وَلَقَدَّكُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَيْهُمْ نَصْرُنًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَجَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ المُ وَإِن كَانَ كُبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم عِنَايَةً وَلُوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ الْ



رُجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَوَ لَا نُزَلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن زَّيِّهِ عَقْل إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِلُ عَلَيْهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) وَمَا مِن وَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلْيَرٍ يَطِيرُ بِجِنَا حَيْدِ إِلَّا أُمُّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءُ ثُمَّ إِلَّى رَبَّهُمْ يُعْشُرُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَنتُ مَن يَشَيا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرْيَتُكُمْ إِنْ أَبِنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ٤٠ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ع فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذُ نَهُم بَعْنَهُ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرْتُتُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَلْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (١) قُلْ أَرِيْتَكُمْ إِنَّ أَيْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْنَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينِّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (١٠) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٥٠ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَـرُوٓاُ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَرْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وُلاَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أُلْيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِئِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا عِهِكُمْ وَتُعْرَبُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِيَسْتَمِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (00) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّ لَا أَنَّبِعُ أَهْوَا ءَكُمْ فَدَضَّلَكُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْض ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِيلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّرِلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرُ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبِّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ٥



بِالنّهارِ الدوري: إمالة فتحة الها، والألف

مُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا ﴿ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِىّ أَجُلُّ مُسَمِّى ثُمُّ إِلَيْهِ مَنْ يُنَيِّئُكُمْ بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِ مَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبُرِو ٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَّإِنَّ أَجِئنًا مِنْ هَلْدِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْمِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَدِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🐠 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ لِلْكَالِّكِكُمِ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عُولِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨)

وَمَاعَلَ ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكِّرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُواْ دينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَعَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنيَّأُوذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَلَ أَنْدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِ نَنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَنْكُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِينا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدِيُّ وَأُمْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوالْلَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَةً إِنَّ أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (0) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ مِ اكُوِّكُبَّا قَالَ هَنذَارَتِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ (٧) فَلَمَّا رَالُقَمَر بَازِغًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿٧٧ فَلَمَّا رَعَ ٱلشَّمْسَ بَازِعَكُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَّبَرُّ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَقَوْمِ إِنِي بَرِي مُّ مُمَّا تُشْرِكُونَ (١١) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ وقُومُهُ وقَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدِمْنَ وَكَا أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ \* إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيَكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ (١١) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرُهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُد دَوسُلَيْمُن وَأُبُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِى وَهَدُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيِي وَعِيسِيْ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّى لِحِينَ (١٨) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلَّبِسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الس وَمِنْ ءَابَآيِهِ مُ وَدُرِّيَّكُ إِمْ وَإِخْوَرْ بِمُ وَأَجْلَبُنَّاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ أُولَنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُّلآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ (٥) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُ بِرِهُمُ ٱفْتَ بِهُ قُلُلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْعَالَمِينَ الْ

كلفرين الدوري: إمالة فتحة

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِ إِذْ قَالُواْمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَرِ مِن شَيَّةٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسِيْ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ اللَّهِ مَوْسِيْ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَيْمِزَّا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمْ تَعَلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلا ءَابَا وُكُمْ قُل اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرِيْ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِحْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرِئ إِذِ ٱلظَّالِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ اللهُ وَلَقَد جِنْتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلَنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواْ لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزُّعُمُونَ الله



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِئُ يُعَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرَجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِي تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَّبَانَّأَذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْهَتَدُواْ مَهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّدتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَنِيدً انظُرُوا إِلَى تُمُرِود إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ عِلَا إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلِي عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بَصَابَرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱبَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا أُومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلَّمِ كُذَاكِ زَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِيِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ( اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنَهُمَّ لَبِن جَآءَتُهُمْ عَالِيُّهُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَرٌ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أَوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ

طعيانهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



الله وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهُمُ الْمَلَيِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ الْنُونِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُونَهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْعِينَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌّ مِن زَّيْكَ بِٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٠ وَإِن تُطِعُ أَكْثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ السَّ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايكِتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ لُوقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرْمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْ قُو إِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهْوَآبِهِ مِ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَامِهِ رَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّاثِمُ سَيُجْزُونَ بِمَاكَانُوا يَقَتَرِفُونَ ١٠٠ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِهِمْ لِيُجَدِدُ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ أُوَمَنَ كَانَ مَيْ تُافَأُحْيَكِنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلتَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَاكِةٌ قَالُواْ لَن نُوَّمِنَ حَتَّى نُوِّتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْكُرُ رِسَالْتِهِ أَ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿

لِلْكِافِرِينُ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف ٩٥٥٥ ښ لوېزي ١٥ ٩١٥

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ مِيثُرَحٌ صَلْدَرُهُ وِللَّإِسْلَيْرُ وَمَن يُردُ أَن يُضِلُّهُ رَبِحُعُلُ صَلْدَهُ وَضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ الله اللهُ هُمُّ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٧٧) وَيَوْمَ خَشْرُ هُمْ جَمِيعًا يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ وَكُذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَكُمُّ عَشَرَا لِجِنَّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُ مُلَاَّ أَخَيَوْهُ ٱلدُّنِّيا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُ مُ كَانُواْ كَنفِرِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّ

كفرين

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣٠) وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحَمَّةُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيِّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تِهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ عَنِقِيَّةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّرِلِمُونَ (١٣٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ رُغْمِهِ وَهَ لَذَا لِشُرَّكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آيِهِمُّ سآء مَايَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ السَّ

الدار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَأْنُعُكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهِ ] [ألا مَن نَشَاكُ رُعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرْمَت ظَهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ أسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَ انُواْ يَفَتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَا مِأْ الْأَفْكَمِ خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلَي يَكُن سَيَّةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء سيجزيهم وَصْفَهُم إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزُقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدَضَّلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَكتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَكتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيبَ اوَغَيْرَ مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن ثُمُرود إِذَا أَثْمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ رَوْمَ حصادِهِ وَلا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ اللَّهُ



ثَمَيْنِيَةُ أَزُوكِجَ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلَيَيْنِ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنُ أَمْ كُنتُمْ شُهِكَاءَ إِذْ وَصِيكُمُ ٱللَّهُ بِهِنذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا فِي مَا أُوحِي إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُومًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَا حَمَلَت ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوابِ آؤما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمْ وَرَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّيْقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَهُ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلا عَابَا وَثُلا عَرَمْنَامِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ الْكُ قُلَّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدِ مَكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ أَنَّ الْمُؤْمِنُونَ بِأَلَّا حِلْمَا تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصِّنَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا فُرِينَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصِينَكُم بِهِ - لَعَلَّكُو تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَإِنَّ هَاذَاصِرَ طِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَلْدَاكِئُكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُو ٓ ا إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآيِهَ تَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُواْلُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمَّ فَقَدَ جَّاءَ كُم يَنَّ نُهُ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَدُ مِتَن كُذَّبَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدِ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ ٱنكَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبَدُّهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيْتَةِ فَلا مُعْزِيٍّ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٠٠) قُلْ إِنَّني هَدِيني رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿(١١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَحُمَّاي وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (١١١٠) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرِئُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ الله وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَسَبُلُوكُمْ فِي مَآءَابِنَكُو إِنَّارَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّ

ومحياى الدوري: إمالة فتحة الياء والألف





وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

نارِ الدوري: إمالة فتعة التون والألف

قَالَ مَا مَنَعُكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن تَ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْعِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ (١٠٠) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيَّمُنْهِمْ وَعَن شَمَّآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَيْكِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَنْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانَهِ نَكُمًا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِينَ ١٠٠ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠ فَدُلِّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادِيثُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ السَّ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخَرُجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِياسَ ٱلنَّقَوي ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَّهُمَا لِبَاسَهُ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا ۗ إِنَّهُ بِرِيكُمْ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 🖤 وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشْةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠٠ فَريقًا هَدِيْ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّفَكِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ



﴾ يَبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ يَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَاةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَدٌ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أَنَهِ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ اللهَ يُنَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ أَنَّمِيْ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٣) فَمَنْ أَظَّاكُ مِمَّنِ أَفْرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بَِّايَتِهِ ۚ أُولَيِكَ يَنَا هُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَعَفِينَ ﴿ اللَّهُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كهفرين الدوري: إمالة فتعة

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف الليضيون)

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي ٓ أُمَدِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي النَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ حَقَّ إِذَا أَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرِ مِهُ مَ لِأُولِ مُهُمْ رَبَّنَا هَتَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعَفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَتَ أُولِنَهُمُ لِأُخْرِنِهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطَّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَمُمِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَّكَذَٰ لِكَ نَجَرَى ٱلظَّٰ لِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَاۤ أُولَيَمِكَ أَحْعَنبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ( ) وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن مَعْنَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدِ لِنَا ٱللَّهُ لَقَدَجَّاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُنُّمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

التوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

\*(QD)\*

الكلفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف

وَنَادِيَّ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَكَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجِدْنَا مَا وَعَدُ فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّآقَالُواْ نَعِمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ابْيَنَهُمْ أَنَّ اللهُ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَسَعُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا كَنِيْهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمِنهُمَّ وَنَادَوْا أَصْعَبَ لَلْجَنَّةِ أَن سَكَنَّمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَا هُو وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُرُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٧٤) وَنَادِئَ أَصَّكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْمِ فُونَهُم بِسِيمِ فَعُ قَالُواْ مَاۤ أَغْنِي عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَهَتَوُكُ إِذَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحُزُّنُونَ (ال) وَنَادِيَّ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفرين ( اللَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْفَأَلَيْوُمَ نَسِيمُ مُحَكَّمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَنِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥٠)

وَلْقَدَ خِتْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ بَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ رَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَّآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللهُ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِّي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ الْمُعَارَكُ ٱلنَّهُ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠ وَلَا نُفْتِ دُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَكَى إِذَا أَقَلَت سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلتَّمَرَ تِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدُأْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنَ لِلَّهِ مَثْكُرُ وَنَ ١٠٠٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهِ عُبُرِهِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ اللَّهُ أَوَعِينَهُمُ أَن جَآءَكُمُ ذِكُّ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ يَّا يَنْ نَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٠٠ ١ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرُ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَمِ مِلْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَكْمِينَ الْسَ



أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَكتِ رَبِّ وَأَنَالْكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِكُنذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ اللهُ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَّا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلُ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرين (٧) فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُر رَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَالله مُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا عَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرِهِ عَدَجًا أَوْتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَانِدِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

دارهم الدوري: إمالة فتحة

وَآذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُرُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ سُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوّاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوۤا إِنَّا بِالَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلتَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْ تُكُمُّ رِسَالُهُ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَلكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شُهُوَّةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَّءِ بَلُ أَشُدٌ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ﴿

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنظَهَّرُونَ (١١) قَأْنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرُأً فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرِهِ ۚ قَدَجَّاءَ تُكُم بَيْنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ( وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوْجَا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨٧



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِمَا ۚ قَالَ أَوَلُو كُنَّا كُرِهِينَ (٨٠) قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ بَحِنْ اللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْكُأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ (الله عَلَيْمُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَشِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ اللَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَ فِين نِّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اللَّ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمَلَا يَشُعُونَ ۗ

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

يهرين الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنتٍ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَآيِمُونَ اللهُ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا مُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّوْفَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أُوَلَدْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ٓ أَن لَّوْ نَشَآ اُ أَصَيْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرِيٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدَ جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسِي بِايكتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِيهِ، فَظَلَمُواْ عِمَّا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسِى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الكلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ اللَّ عَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَيْحُرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُنُ ون الله قَالُوٓاْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَخَرِ عَلِيمِ اللَّ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓٱ أَلِيَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِينَ اللَّهِ قَالَ نَعِمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُوسِيَّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْقُوَّأَ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَكُرُوٓا أُعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسِيَّ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَجِتُ كُ

يَنَةِ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ 💮 قَالَ إِن كُنتَ

جئتَ بِثَايِهِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَلْقِي



يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ إِنَّ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ السَّ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١١٠ ﴿ رَبِّ مُوسِي وَهَدُرُونَ ﴿ ١١٠ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُرُّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَبْءَامَنَّا بَِّايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَأَرَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمُلَا أَمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُ مِن وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِقِهِ وَٱلْمَعِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٥ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَمِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا وَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰنِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ عَوَإِن تُصِبْهُمْ سَيْتَ يَظَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَكُّوا لَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ اَيْةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ الله فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ اللهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ اللهِ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنكَ مُنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأُنَّهُمْ كَذَّ بُواْبِ كَايَٰلِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهِا ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمْتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنِي عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَيْءِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ الْآلَا

وَجَنُوزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ فَالْواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهًا كُمَا لَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلَاءَ مُتَأَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِن رَّبَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ (الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسِى ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَٱتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيَّلَهُ وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَدرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِيني وَلَكِنُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوَّفَ تُرْنِيَّ فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسِى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ



قَالَ يَكُمُوسِينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَاكَتِي وَبِكُلُعِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيكِينَ اللَّهُ وَكُنَّبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ أَسَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُعَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرَّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكُرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَلِقَاءَ الأُخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حليَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ خُوارُّ أَلَدْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (١١) وَلَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رُتُنَا وَتَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِتُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أَمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَكَذَا لِكَ بَعْرى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُعَ تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيعُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأُلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسِيٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا آَخَذَتُهُمُ الرَّحِفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِن قَبْلُ وَإِيِّنيُّ أَتُهْلِكُنَّا مَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٥٠)



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْياحَسَ هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً ورَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيَّءٍ فَسَأَكُتُهُا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَدِينَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِنهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَكُم أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الله وَمِن قَوْمِر مُوسِيّ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللَّ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَاْ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيّ إِذِ ٱسْتَسْقِنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُم وَظُلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُويِ كُنُّوا مِن طَيِّبَتِ مَارِزُقْنَكُمُ وَمَا ظُلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ قْيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَا نَّغَفِرٌ لَكُمْ خَطِيَّتَتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَلَّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذ تَّا بِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَلِتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعُذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنِ مَا أَهُوا عَنَهُ قُلْنَا لَكُمْ كُونُواْ فِرَدَةً خَسِيعِينَ (١١١) وَإِذِ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ. لَمَ غُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ وَقَطَّعَنَ هُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم مِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ الس وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُوا بَلْيُ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يُومَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْدَاغَلِفِلِينَ ﴿ إِنَّا أُو لَقُولُوا إِنَّا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْهُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَ لَحَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ: أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوِيلُهُ فَمُثَلُّهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايِنِينَأْفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِتَايِكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١٠)

كَيْمُرا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوثُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَمَأْأُوْلَتِيكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُ وَيِلَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْمَى فَأَدْعُوهُ بَهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَ سَمَنَ إِنَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَنَدُ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَنِينَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِن حِنْدُ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسِيّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بِعَدُهُ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يُصِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّم هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُعَيْنِم يَعْمَهُونَ الله الله يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرِّسِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَقِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْهَاۤ إِلَّا هُوَّتُقُلَتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغُنَّةً يَسَّتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿

علميانيم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبِّ وَهُو سُوِّلًى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدِئ لَايسَمعُواْ وَتَرِيْهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ حُنِوا لَعْفُو وَأُمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّتِصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِاللِّهِ قَالُواْلُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّيَّ هَنذَا بِصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهَ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ وَٱذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِلْك لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ





## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ الرِّحِيمِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ رَادَتُهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزُقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمُغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيدٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ عَ يَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ ٧ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُبُطِلُ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

كُمْ فَأَسْتَجَا مِنَ ٱلْمَلْتِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّائِثُ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ- قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ إِذْيُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُؤُنِّزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُوْرِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللَّ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ وَامَثُواْ سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (٣) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِي عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ رَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى غضب مّر ﴿ الله وما

لِلْكِعْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف الناف والألف

الهار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كر - ٱللَّهُ قَنْلُهُ مُومَارُهُ ٱللَّهُ رَمِيْ وَلِيُسِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلاَّةً حَسَنًّا إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدَ ٱلْكَنفرينَ الله إن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدجًا وَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُرُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلُو كُثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُهُ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَبُّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤ وَإِنَّا قُواْفِتْنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ نكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمُنكَتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَنُدُكُمْ فِنْنَةً وَأَنَّاللَّهَ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِ تُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَمَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ آنَ وَإِذَا لُتُنِّلِ عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَد سَّمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُو ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن ٱلسَّمَاء أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فَيهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِياآهُ وَ إِنْ أَوْلِيآ وُهُ وَلِيَا وَهُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (اللهُ الْمُعَلِّنَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِب وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ هُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواً إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّر لَهُم مَّاقَد سَلَفٌ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَت سُنَتُ ٱلْأُوّلِينَ اللَّهُ وَقَدْ لِلْوَهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ (اللَّهُ مَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ





﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَنِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّهِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ مَوْمَ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَالِي وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلْدِ وَلَكِنَ لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرِسِكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَتَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكُ فَأَقْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (0)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصِبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكُرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذ نَّيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرْآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنِّي أَرِيْ مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُّكَآءَ دِينُهُمُّ وَمَن بِتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (اللهُ وَلَوْ تَرِيَّ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَّيِّكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالْكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مُكَفِّرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الدار والألف

وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ وَ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِاينتِ رَبِّمَ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ اللهِ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَاآبِنِينَ الله وَلَا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ اللَّهُ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ



وَإِن يُرِيدُوٓ أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ آلَ وَأَلْفَبَيْنَ قُلُومٍ مُمَّلُو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ يَغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّأْتُهُ يُغَلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ ٱكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفَأُفَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّأَنَّهُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَايْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرِى حَتَّى يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ١٠ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ ١ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

تَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُربِيدُواْخِيانَنكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَّلُ فَأَمَّكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنِهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَكِيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْـــَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَضُهُمْ أُولِيآ هُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُوِّمِنُونَ حَقَّالْكُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعَّدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ ۖ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ عُهُمْ أَوْلِي بِعَضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



الجنمرين الدوري: إمالة فنعة الكاف والألف

## بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنِهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْ ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكُنفِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ ورَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لُكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ اللهُ ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ٤ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأُخُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَا

كَلَنْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَيْرَقْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ الشَّتَرَوَّ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَا ثُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن لَّكُثُوّاً أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمُنَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ يَنتَهُونَ اللَّ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ أَتَحْشُونَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَسَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ الله المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعُسِيّ أُوْلَيِّكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَلِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللهِ

التوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف



ةِ مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَ نَعِيمٌ مُقِيمٌ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُواَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُواَلُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ عَنَرُ بُصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَنَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَا تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَت مُ وَلَيْتُم مُّدْبِينَ اللهُ مُكْ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ

الكنفرين الدوري: إمالة فنعة

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُ مُعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ ٤ إِن شَاءًإِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١١٠ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ أَلْأَخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَاحَرُّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمُ صَنْغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ أَبِنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ مُضَافِهِ وَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبِلُ قَائِلَهُ مُ اللَّهُ أَن يُؤْفَكُون (اللَّهُ الَّهُ الَّهُ مُكَالَحُب ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبِّن مَرْيكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِدًّا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ

كُونَ أَن يُطَلِقِتُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواْ هِمْ وَيَ أَن يُتِيِّمُ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهُ هُوَٱلَّذِيّ أَرَّسَلَ رَسُولُهُ بِأَلْهُ بِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كَلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ (اللَّهُ يَوْمَ يُحْمِيٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُون بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُومُ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ الثَّاعَشَرَ كِتَنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاةً حُرُّمُّ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّـمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ كُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَافَّةٌ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿

ورون البنبا ۲۰

الاحبار الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

نارِ الدوري: إمالة فتعة النون والألف

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ هُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ هُ عَامًا لِيُّوا طِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُزُينَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُواْمَالَكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْسِا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًاوَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱلنَّنْيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَتُقُولُ لِصَكِيهِ وَلَاتَحَنْ زَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْبِ أَوْاللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ الْ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الغارِ الدوري: إمالة فتعة



ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللا وَجَهِدُواْ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَانتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعْكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَمِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيهُ وَإِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ إِنَّمَايسَتَ فَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرُدُدُونَ ﴿ ﴿ فَا فَا أَرَادُواْ ٱلْخُسُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كره اللهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقُيلَ الْقَعْدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّنعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ اللَّهُ



بِأَلْكُلفْرِينَ الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف

لْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَعَولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتُ نَاةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِرِينَ مُصِيدَةٌ يُحَقُولُواْ قَدُ أَخَذْنَآ أَمَّرَنَا مِن قَبْلُ وَيَحَوَلُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُللَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لِمِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ كُلِّ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ قُلُ هَل تَرْيَضُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي آيْنَوَخُونُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَ آفَتَرَبُّصُوَّا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ 😚 قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لِّن يُنَقَبِّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن يُقْبِلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبَرَسُو لِهِ عَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّالَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُمَّالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرِهُونَ ١٠٠٠



فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٠٥٠ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ١٠٥ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَ آإِذَا هُمِّ يَسْخُطُونَ (٥٠) وَلَوْ أَنَّهُ مْرَضُواْمَا وَابْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ١٠٠ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُّ حَكِّرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحْقَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ يَعْلَمُواْأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجُهُ نَا مَ خَلِدًا فَهَأَ ذَيْلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ يَعْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّنُهُم بِمَا فِي قُلُومِمَّقُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِجٌ مَّاتَعُ ذَرُونَ ١٠٠ وَلَين سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُبِّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْ تُمْ تُسَمَّةُ وَهُونَ اللَّهِ لَاتَعَنْ ذِرُواْقَدَّكُفَّرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَ عَن طَآبِفَةِ مِّن كُمْ تُعُذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينًا بَعْضِ كَأَمْرُونَ بِأَلْمُنْكُرُ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَكِفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ بَهُمَّ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١



كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ فَي وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَٰ ذَا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللَّهُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاَهُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ سَيْرَ مُهُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرَضُونُ مِنْ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ جَهِدِٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّا مُّورِبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كِلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَإِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ إِلِهِ ۚ فَإِن يَتُونُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ ۚ وَإِن يَـ تَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَمِنْ وَالمِنْ المِنْ فَضَّ لِهِ وَ لَنَصَّدَّ قُنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٠) فَلَمَّا ءَاتِهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُوا بِهِ وَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْفَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونُهُ بِمَآأَخُلُفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْيِكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَاوَعَدُوهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُظَوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا خَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠٠

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُّ أَوْلَاتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ-وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحُرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ إِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَثَذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيلِفِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ وَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَت سُّورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَّنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ اللهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٧٠ لَكِنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعِيَّا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله الله الله عَلَى الشُّعَفَاآءِ وَلَاعَلَى الْمَرْضِي وَلَاعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



خباري الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

دِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَدِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَاأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَ لَهُ وَفُيُنَبِّتُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَّهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُولِهُ مَجَهَنَّهُ جَهَنَّهُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ الْمُعَلِّمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَاتِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْسَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِكتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَ تِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّهَا قُرْبَةً مِّسَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

راً للأنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والالف

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُّا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ خُذْمِنْ أَمْوَلِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْعِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِثُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ال

نارِ الدوري: إمالة فتحة



وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ كِيشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ اللهُ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ المَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيدُ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ اللَّهِ ٱلْمُطَّلِقِرِينَ اللَّهِ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ اللَّهِ ٱلْمُطَّالِقِ المُنْكِنَةُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ. عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ مِارِ فَأَنَّهَ ارْبِهِ فِي فَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوَّمُ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَا رِيَّةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطِّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرِىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَأَمُوالْكُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَائِلُونَ وَنَقُنُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلَّا بِحِيلِ وَٱلْقُ رَءَانِ وَمَنَّ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِلاِّءُ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۖ

التَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِبِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّلَاحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالمُوْاأَنَ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرْكِ مِنْ بَعَدِ مَاتَبِينَ لَمُعُمَّ أَنْهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمَ لِأَبْيِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّانِكِينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقُ أَخُكِيمٌ الله وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدِنْهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُوبَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ اللَّهِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمِّتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمُ الله

وَالْأَنْصِمَارِ الدوري: إمالة فتعة الصاد والألف

وَعَلَى ٱلثَّلَٰمُثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونًا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ (١١١) مَاكَانُ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلَا كِبِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَأَفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طُلِّيفَةً لِيَنَفَقُّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ السَّ



الُكُفّارِ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف



الِّرْ تِلْكَءَايِئَ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيدِ اللَّهِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَكَثِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَقِّهِ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ سَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ بِٱلْقِسَطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُرْبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْ إِنَّ فِي ٱخْذِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوبَ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِينَا عَنفِلُونَ اللَّ أَوْلَتِكَ مَأُولِهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن عَنْهُ ٱلْأَنْهَ دُوفِ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونِهُمْ فِهَاسُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلُكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكْمِينَ ( ) ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي مُلْفَيْنِ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشُفَّا عَنَّهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۚ كُذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْأَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أَمُّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنُ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله



طعيب الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيْنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلَا ٓ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدرنكُم بِلِّي فَقَدُ لِيثُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرِك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهُ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبَّ بِعَايَنتِهُ عَلَى ٱللَّهِ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجَرِمُونَ اللَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآ اللهَ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبَّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضُ سُبْحَلنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَاسُ إِلَّا أَمَّةً وَلِحِدَةً فَٱخْتَكَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَكِفُونَ الله وَنَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَاكِنَةً مِن زَّيِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُنخَظِرِينَ الْ

وَإِذَا أَذْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالُهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دُعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيَّتُنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجِنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَنَّكُ ٱلْحَكُوفِ ٱلدُّنْيِاتُمُو إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتُكُم بِمَاكُنتُد تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنِيَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَرَّيَّنَتْ وَظَلِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتِنْهَا أَمُّ أَلَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ ينْفَكُّرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوَّا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيم الله

دار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْمُسْنِي وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُّ وَلا ذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَنْ الْمُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهُم كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ فِطْعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَيُومَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكًا ۚ أَكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكّا وُهُم مّاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكُمْ بِإللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَتَلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَنَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ (٣) كَذَالِكُ حَقَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايَهِ كُرْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدُؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنِّي تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْهِلْ مِن شُرَكًا بِكُر مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقَّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقَّ أَفَهَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمِّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدِي فَمَا لَكُرُ كُيْفَ تَعَكَّمُونَ (٣٠) وَمَا يَنَّبِعُ أَكُثُرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهِ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبَّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَدِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَّةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَتُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٣

النهار الدوري: إمالة فتحة الماء والألف

وَ مِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِن ٱلنَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ النَّ وَيُومَ مَحْشُرُهُمْ كُأَن لَّمْ مُلْمَثُوَّا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوَ نَكُوفَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِكْ وَإِكْ لِ أَنَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَيْ هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٤٠٠) قُلُلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْيِمُونَ (19) قُلْ أَرْيَتُمْ إِنْ أَيْنَكُمْ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ أَثُمُّ إِذَامَا وَقَعَءَامَننُم بِفِّةَءَٱلْكُنَّ وَقَدَّكُننُم بِهِـ تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ ل تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهِ ﴿ وَيَسْتَلْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفْتَكَتْ بِهِ-، وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواُ ٱلْعَذَابِّ وَقَضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَاءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَ إِلَّ فَلْيَغْرَحُواْ هُوَ حَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٠) قُلْ أَرْيَعُم مَّا أَنْ زَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ آلِلَّهُ أَذِنَ لَكُمَّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذِ تُغْيِضُونَ فِيهُو مَا يَعْزِبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْفَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ اللَّهِ

أَلاَّ إِنَّ أُولِيآ اَ ٱللَّهِ لَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلَّتُلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبَّ حَنَدَةً فَو ٱلْفَيْقُ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطَننِ بَهِنذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنعُ فِي ٱلدُّنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّ



﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكيرِي بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا ءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنِ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَئِنَا ۚ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَاءً وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي وَهَنْرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَٰكِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسِيِّ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٠٠ قَالُوٓا أَجِتَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٠)

سيخر الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَخَرِ عَلِيهِ ﴿ ٧٧ ۖ فَلَمَا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ فَكُمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسِيٰ مَا حِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَقّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِيَّ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمَ أَن يَقْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْتَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَقَالَ مُوسِي يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) وَنَجِّنَا برَحْمَياك مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُفرِينَ ﴿ ١٨ وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسِيْ وَأَنْحِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٠٠ وَقَالَ مُوسِيٰ رَتَنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ، زِنَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَكَىٰ أَمُّوَلِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠)

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَجَنُوزُنَا بِنَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ لِنَهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ بِنُوٓ الْمُرِّيِّهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَ أَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوبَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ اَلِيْنِنَا لَغَيْفِلُونَ (١٠) وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَيْهِ مِلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّيمِّ مَّاَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُ لَقَد جَّآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ال وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُوْا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ اللهِ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمِنْهُمْ إِلَّا قَوْمَ بُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلُ انْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَينِ ٱلْأَينَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوّاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلِّ فَٱنْفَظِرُوٓا إِنِّ مَعَكُم مِّرِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثَا ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنكُنكُمْ فِيشَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ السَّ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّوَ إِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً ع وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدِئ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيّ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (اللهُ لَرْ كِنَابُ أَعْكِمَتْ ءَايَنَاهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللهِ



ا وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَهِينِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَاحِرٌ مُّهِينٌ ٧ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمٌ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١١) فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوجِ مِي إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَيْمًا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيلَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آنُزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَهُمَا نُوَقِي إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرْ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَنطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنَابُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَهِ مِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَدُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلَّا خِرَةِ هُرِ كَفِرُونَ اللَّهِ

أَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمَعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ اللهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّا كَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ هُمَا مُثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكُّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ثُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نُرِينكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيْكَ ٱتَّبِعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَل نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ عَلَى بَيْنَةِ مِن زَيِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَيِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُعِيَّتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ اللهُ



وَنَقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَلَكِكِيِّتِ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِن ٱللَّهِ إِن طَرَدُ أَيْمُ أَفَلَانَذَكَّرُونَ اللهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ (٣) قَالُواْ يَنُوحُ قَد جَّندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُّ مِّمَا تَجُدُرِمُونَ (٣) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 💮

الكنفرين الدوري: إمالة هنعة الكاف والالف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِـرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ ٢٠ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ الله حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْ أَنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فَهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِي ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُم إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَعْرِيهَا وَمُرْسِنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَفَي جَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كُالْجِبَالِ وَنَادِيْ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبُلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَفِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقِلِعِي وَغَيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَفَيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَعْكُمُ ٱلْمُكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي

قَالَ يَكَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَلِحٍ فَلا تَسْعُلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللهُ قَالَ رَبِ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَ إِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمَن مَّعَاكُ وَأَمْمُ سَنْمَتِعُهُمْ مُعْ يَمَسُّهُم مِنْ عَذَابُ أَلِيمُ (١) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قُومُكَ مِن قَبِّلِ هَلَدًّا فَأُصْبِرًّ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرِهِ } إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ فَا يَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَيَلْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ فُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُنُوَلُّوْاْ مُجْرِمِينَ اللهِ قَالُواْيَكَ هُودُ مَاجِئْتَنَا بِيَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ٓ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللَّ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( ) فإن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبُلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَنَجَيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥) وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأَتَبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ( فَ وَأُتَبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠ ١ ٥ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ مُّهُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوٓ أَ إِلَيْهَ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبُ نَعَبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِمَّا تَدَّعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِسِ ۖ

جبّارٍ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف



قَالَ يَكَفُّو مِ أَرُنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّتِي وَءَاتِينِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهُمَّا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي داركُمْ مُلَنَّهُ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِرْحَمَةٍ مِنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ اللَّهِ وَٱلْخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنُوْ أِفِهِمْ أَلْاَ إِنَّ تُسُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودٍ ١٠ وَلَقَد جَاءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِي قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سِلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ٣ فَلَمَّا رِءِ ٱلَّيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَعَفّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ مَآبِمَةً فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْفُوبُ ال

دارگم

الدوري. إمالة فتحة لدال والألف

> ديارهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

قَالَتْ يَنُونِلَتِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْتُ اللَّهِ وَرَكُنْهُ وَعَلِيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ (٧٧) فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ (٧٧) إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيثٌ (٧٠) يَكَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلْدَ آإِنَّهُ قَدْ عِلَّهُ أَمْ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودِ (٧٧) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَندَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلآءِ بَنَايِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَسِيدٌ الله عَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْكُمْ مَانْرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فَرَّةً أَوْءَ اوِي إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ

فكماجكآء أمرناجعكن عليها سافلها وأمطرنا عكنها حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨) مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بَعِيدٍ (٣٠) ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُرُ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ ۗ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرِيْكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ( اللهُ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَناْ عَلَيْكُم بِعَفِيظِ ﴿ ٢٨ ) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُ لِكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي آمُوَ لِنَامَا نَشَرَقُٓ أ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَفَوْمِ أَرَبْتُمْ إِنَّ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهِ فَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٥٠)

يُعِرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم الله وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُودُودٌ ( فَ قَالُوا يَنشَعَتْ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهْطِي أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ الله وَالْغَنْدَتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَيَنْفُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنْدِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَا جَآهُ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ لَّذِينَ ظُلُمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ كَأْنِ لَمْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلَا يُعْدُا لِمِدْيِنَ كُمَا يَعِدُد أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ١٠٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ لإِيْهِ عَفَانَبُكُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ

ريارهم الدوري: إمالة فتحة

مُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِينَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ مَوْرُودُ اللَّ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَنذِهِ - لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرِىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمْوَّا نَفُسَهُمُّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَلَامِنَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيكُ شَدِيدُ ( اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِفِرَةً ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ بِأْتِ الْاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَهِمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِهَازَفِيرٌ وَسَّهِيقٌ ١٠٠ خَدلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ٣٠٠

النيار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومٍ ١٠٠٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِّمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لَكَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآ عَثْمَّ لَانْتُصَرُونِ اللهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافِهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتَ ذَرْكَ ذِرْ عِلِللَّهُ كُرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهُ

التهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف وَلُوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَهُ رَبِّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَهُ رَبِّكَ لَأَمْلَانَ جَهَنَّهَ مِنَ الْحِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلِّ نَقُصُ كُلُمَةُ وَيَكُم مِنَ الْحِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلِّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْبَاءَ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ الْبَاءَ الرُّسُلِ مَا نُتَبِتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْمَعْنَ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْمِ عَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالنَّالِ وَالنَّالِينَ لَا يُومِنُونَ اللَّهُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْمِ عَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالنَّالِ وَالنَّالِ الْمَنْ الْمُؤْمِنِينَ السَّا وَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## النَّوْلَةِ لِوُسِنُفَتِّ الْمُعَالِّةِ لِمُسْفَقِّ الْمُعَالِّةِ لِمُسْفَقِّ الْمُعَالِّةِ لِمُسْفَقِّ الْمُعَالِّةِ لِمُسْفَقِي

## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْيْرِ الرَّحِيدِ

الَّمْ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ الْ إِنَّا ٱلْزَلْنَهُ قُرُء الْعَرَبِيَّا لَمَ الْمَ الْمُبِينِ الْ إِنَّا ٱلْزَلْنَهُ قُرُء الْعَرَبِيَّا لَمَ الْمُكُمِّ تَعْقِلُونَ الْمُ تَعْقِلُونَ الْمُحْمَّنَ ٱلْقَصِيمِ الْمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِن ٱلْفَاعِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

رء ياك الدوري: إمالة فتحة الباء والألف



قَالَ يَنْبُنَّى لَا نُقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٰ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كُنْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نَ عَدُوٌّ مُّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُذَالِكَ يَجْنُبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِهُ وَالْحُوتِهِ عَلَيْهُ ءَايَتُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مِّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمَّ فَيْعِلْمِنَ الْ اللَّهُ وَاللَّهِ أَيْدَأُبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى تُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُوا لَهِنَّ كَلُهُ ٱلدِّسُ وَيَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَبِيرُ وِنَ الْ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيِّبَتِ ٱلْحِبُّ وَأَوْحَيْنًا إِلَيْهِ لَتُنْبِئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُونَ (اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَيِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِيبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيمِهِ، بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَّوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَآءَت سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلِي دَلُوهُ قَالَ يَنْبُشَرِي هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَمُعُدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُونَهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدُأُوكَ ذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ



مَثُوايَ

وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ **، وَعَلَّقَ**َ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ (٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِبِا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً الِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيدُ اللَّهُ اللَّهِ عَرَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ٣٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُۥقُدَّ مِندُبُرِفَكَذَبَتْوَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّاتِ اقْمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَيْهَا عَن نَّفْسِهِ إِن مُّعَفَهَا حُبًّا إِنَّالُنْرِنِهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ السَّ



مَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكًّا وَءَاتَم كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ اللهُ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ زَوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَمِن لَمْ يَفْعَلُ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ السُّ فَأَسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ نَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (اللهُ تُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَهُ، حَتَّى حِينٍ (٣٠) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرِينِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّ أَرِينِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلَيْلُ مِنْهُ نَبِتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلُ أَن يَأْتِيَكُمُ أَذَٰلِكُمُا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ٧٣٠

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِيَّ إِثْرَاهِمِ وَإِسْحَا لَنَا أَن نُّثْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّ يَنْصَدِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ ٱلْفَيْمُ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يَصَعِبَى ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَيِّهُ, خَمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَـرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرِىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَّعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتَّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أُفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ فِا تَعْبُرُونَ اللَّهُ مِا تَعْبُرُونَ

قَالُوٓاْ أَضْغَنْتُ أَحْلَنْدُ وَمَا نَحْنُ بِتَأُوبِلِ ٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَلِمِينَ 🕮 وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكَتٍ خُضّرِ وَأُخَرَ يَابِسُتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَمُونَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ اللَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَهُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ (اللَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ - فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلَّهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ السَّ





ا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيْنَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيٌّ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱتَّنُونِي بِهِ عَأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَالْ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَّآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِمُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآةُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْاَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ وَكَا وَاجْكَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِنلَمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقَرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُزُودُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا يَحَنَّلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ اللهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَتُلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ وَلَمَافَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمٌ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبْغِي هَالِهِ وَ بِضَاعِئُنَا رُدَّتَ إِلْيَنَاوَنَمِيرُ أَهُلَنَا وَنَعَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ أَنَّ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنَ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوْب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوكُّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَ أَوَ إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَلْكِنَّ أَكُّثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ عَامِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَمْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّذٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ ١٠٠ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ مِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئَنَا لِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُّنَّا سَدِقِينَ (٧٧) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿١٤ قَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوْهُ، كَذَالِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِ دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَأْ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَرَقَ أَخُ لُهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرُهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَيُّرُ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٧٥ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدُ أُحَدُنًا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نُرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ



قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَّظَيْلِمُونَ ٧٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيَّا أَ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِ أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِلَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الص الرجعُوا إلى أبيكُم فَقُولُوا يَكَأَبَانَا إِنَ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ (٥) وَسَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلِ سَّوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُّ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَر جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهُ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُرْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١)



نَكَنَّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّكُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُحْسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَلِعَةٍ مُزْحِلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَأَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُعْ جَلِهِلُونَ ١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُوطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ آذْ هَبُواْ بِقَمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ( اللهِ عَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَرِيمِ ( اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقِيلُهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَذَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قَالُوا يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١ دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ بِنِي مِن قَبْلُ قَدجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبُدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَايْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ الْمَكِيمُ ١٠٠٠ ١ ورَبّ قَدْءَ اليِّتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَحُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ



وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ الْ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ أَنَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُّ ثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللهِ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيكُمْ غَنْشِيةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَلْدِهِ -سَبِيلِي أَدُّعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْمَا وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِيِّ أَفَكُرٌ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُكِيجِي مَن نَّسَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِي وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يكدّيه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرُحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله





النارِ الدوري: إمالة فتعة يمقدار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

بِالنهارِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

هُمُ ٱلْمَثُلَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهِمُّ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ٧) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْيْ وَمَا يَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِ عِندَهُ بِعِقْدَارِ ( عَالِمُ الْغَيْب وَالنَّهُ دُوْ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سُوَّآةُ مِنكُمْ مِّنْ أَسُرَّ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ اللهُ مُعَقِّبَتُ مِنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُو ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطُمَعًا اللهُ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ ويُنشِيُّ ٱلسَّحَابِ ٱلثِّقَالَ خيفته وترسل الصوعق فيصيث به لُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ

الكيفرين الدوري: إمالة شعة الكاف والالت الكاف والالت التكاف المالة

كُنْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَيُّلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بَلِغِهِ ۚ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ النَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرِّهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ١١٠ أَنْ فَأَلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيّآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوى ٱلظُّ لُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ٓ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ عَنَسَبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِينُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيَدُ مِّثُلُهُ مُكَذَلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَّآ أَءُوَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٧٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّهُمُ ٱلْحُسِّنِي وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُوُ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ.لَافْتَدُوْأَبِهِ عَ أَوْلَتِكَ لَمُمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَشْلُ ٱلْمِهَادُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



الداري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف (كل المواضع)

الله الله عَلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ أَ الذين يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَ (أ) وَٱلَّذِينَ صَبَرُو وَيُخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانَ لَمُمْ عُقْبَي ٱلدَّار لَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزُوكِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَتِهِ اللهُ عَلَيْكُم بِ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهُ وَكُلُو صَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِكَ هُمُ ٱللَّهِ مُ سُوِّهُ ٱلدَّادِ (٢٠) ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَ اوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمُّ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ۗ أَنَّ مِن رَبِيْهِ - قُلْ إِنَ هُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَابَ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَتَعَ 

وعُملُوا الصَّلِلحَاتِ مِلْ إِل مَثَابِ (اللهُ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلَهَا لِّتَتْلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰذِ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِدِٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّم بِهِ ٱلْمَوْقَ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْفَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآا مُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ وَلْقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بُرْسُ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُّمُ فَكَيْفَ ح عِقَابِ اللَّ أَفَمَنْ هُوَقَآ بِحُرُّ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَ للَّهِ شُرِّكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم ظَيْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ لسَّبِيلُّ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ <u> ٱ</u>ولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (٣)

دارهم الدوري: إمالة فتحة



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَحْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْا أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُهَاْ تِلْكَ عُفْيَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ (٢٠) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتنبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِعْلِمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧ ۖ وَلَقَدُ أُرْسِكْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أُزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ مِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَثُثِيتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ (٣) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّاناً فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُمُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً . وَهُوَ سَرِياً ألحساب ((١٤)) وَقَدْ مَكُمُ ٱلَّذِينَ مِن قَدّ

الدارِ الدوري: إمالة فتحة الدال والآلف

كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرَيزِ ٱلْحَمِيدِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ اللَّهِ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَّا أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْبَيْنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُلْنَا مُوسِي بِعَايِكِتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْكُلِّ مُسَبَّارِ شَكُورٍ ٥

لِّلْكِيْفِرِينَ الدوري: إمالة هتعة الكاف مالالذ

صبارِ الدوري: إمالة فتعة الداء والألف

وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِنْكُمْ مِّنْ عَالِ فِنْ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بِلاَءً مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ أَنْ وَإِذْ تَأْذَكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ مُوسِيّ إِن تَكْفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيِّدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِ مِ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَلِيِّ مِّمَّا تَدَّعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبِ اللَّهِ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِنَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُربِدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَّأَتِكُم بِسُلْطَ فِي إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدِينَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوجِي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُوا وَخَابَكُلُ جَبَادٍ عَنِيدٍ ١٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَمُ وَيُسْقِي مِن مَّآءِ صَدِيدِ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتِّ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ اللَّ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١)

جبار الدوري: إمالة فتعة الناء والألف

أَلَهُ تَرَأَتُ ٱللَّهُ خَلِقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ (الله عَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأُمِّرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعُدَكُمْ وَعُدَالْخُقّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم م فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعَيِّنُهُمْ فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيْبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ ٣

غُرُونِ اللهِ وَمَثُلُ كُلِمَةِ كَشُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرارِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله ٱلدُّنَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِيلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِيمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لَّيُضِلُّوا عَن سَبِيلَةٍ - قُلَّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّا مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثُلَّ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَّةُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَ ﴾ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ يه عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرُ وِيَّـُ وَسَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْأَنْهِ لَرُ أَنَّ وَسَخَّرَ لَكُمُّ ٱلشَّمْسَ، وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿



البوار الدوري: إمالة فتحة الواو والألف

التار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

لَكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْ بُدَ ٱلْأَصِّ نَامَ ( اللهُ ) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصِالِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ رَّيِّنَا إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْضِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٣) رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ اوَتَقَبَّلُ دُعَاء اللهُ رَبُّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسِبُ اللهُ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ الْ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفَّ هَوَآءُ اللَّهُ وَأُنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ بَأَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعُولَكَ وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُوا أُقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحَينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّاْ أَنفُسَهُ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَسِينٌ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ ذُو ٱننِقَامِ ٧٤ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرُ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ( فَ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ فِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِّفَ ادِ (اللهُ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغَشَيْ وُجُوهَهُمُ ٱلتَّارُ اللهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَنْذَابَلَنُّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢٠٠٠

القهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف





لَرُّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ اللهُ رُبِّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ أَلْأُمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللهِ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَةِ كَمْ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَانُنَزَّلُ ٱلْمَلْتِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَٰ لِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَت سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِّرَتَ أَبْصَدُرُنَا بَلِ مِنْ قَوْمٌ مُسَمُّورُونَ (0)

فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكُهَا لِلنَّاظِرِير ا مِن كُلِّ شَيْطَ نِ رَّجِيمٍ اللَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ عَابُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَٱلْقَيْسَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبِتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُمُّ فَهَا لُّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا بِنُهُ وَمَانُنُزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ ، وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ (٣) ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقَحْرِينَ ﴿ إِنَّهُ وَكُلُّمُ عَلِيمٌ اللَّهِ مَّسَنُونِ إِنَّ وَٱلْجَأَنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن ٢٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كُمِّ إِنِّي خَلِي لِ مِّنْ حَمَا مِ مُسْنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوِيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسْرَ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مِسْنُونِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَرَبِ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَأَلَّ هَالَ هَاذَاصِرَاكُ عَلَيْ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعِيثُونِ ( اللهُ الدُخُلُوهَا بِسَلَامِ عَامِنِينَ ( اللهُ المُنَّقِينَ اللهُ اللهُ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ الله كَارِيمَتُهُمُ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١٠) الله نَبِي عِبَادِي أَيْ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٥ وَنَبِتَّهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١١٠



إِذ ذَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنِطُ مِن رَّحْمَة رَبِهِ عِ إِلَّا ٱلضَّا لُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥) إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَيْدِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ قَالُوا بَلْ حِثْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اللهِ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهُ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْعَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ اللهِ قَالَ إِنَّ هَنَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْفِرُونِ ١٠٠ قَالُوٓ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠

قَالَ هَنَوُلَآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَيْعِلِينَ ﴿ ۖ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرِيْهِمْ نَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ٢٧ فَجَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلِ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيعٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلأَنْكَةِ لَظَالِمِينَ (١٨) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرَمُّهِينِ ١٠٠ وَلَقَدَّكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَوَالْيَنَاهُمْ وَالْيَنَافُكُمْ وَالْكِينَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (١٠) وَكَانُوْاَنَجُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بِيُوتَاءَامِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (١٣) فَمَا أَضَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ۚ كُلَّ تُمُدُّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَىٰ مَامَتَعَنَا بِهِ ۚ أَزُوا جَامِنْهُمْ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ١٠٠ وَقُلْ إِنِّت أَنَّا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُينِينُ ١٠٠ كُمَا أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠

الَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ۖ فَوَرَيَّكَ لَنَسَّكُلَّا هُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعُ بِمَاتُؤُمْرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيْجِدِينَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله حالله الرَّحْمَز الرِّحِيمِ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَنْنَهُ وَتَعَلِي عَمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِ كُمَّ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ = أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ ٢ عَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا ثُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلإنسكنَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُثْبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَكُمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمُ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ اللهِ



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبِّكُمْ لَرُؤْتُ رَّحِيمٌ ١٠ وَٱلْخِيلُ وَٱلْبِغَالَ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَرَبِيَّةً وَيَخَلُّقُ مَا لَا تَعَلَّمُونَ (١٠) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيَرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهُ لِلسِّحُمَّ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَسْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأْءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ شَيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ يِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلتَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَبَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ التَّمَرَاتِ إِنَّ فَاكْتُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِةِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْكُرُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتُرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ

لَقِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَا رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّ تَكُونَ (0) وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجِعِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوانِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ١٠ أَمُونَ عُنْ عُيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَايَشُهُ مُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ إِلَا هُكُمْ إِلَا ۗ وَاحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبُرُونَ اللهُ لَاجَرَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ٣ وَإِذَا فَيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاأَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓاأُوۡزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَعَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزرُونِ (أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِ مُر وَأَبِنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ الْ

أوزار الدوري: إمالة فتحة الزاي والألف الكنفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف



مِي يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعُ بَلِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ فَأَدْخُلُوٓ أَأْبُوَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَلَيِثُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ ﴿ وَفَيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْياحَكَنَّةُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَكَانِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآ أُونَ كُنَالِكَ يَعِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ (٣) ٱلَّذِينَ نَوْفَعُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيَهُ مُ ٱلْمَلَيَهِ أَوْ مَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰ إِلَى فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهْزِءُونَ

وَقَالُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ شَيْءِ نُحِنُ وَلا ءَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّعْوَتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدِنْهُمَّ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّلْصِرِينَ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّلْصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهَدَ أَيَّمَنِهِ مِي لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلِي وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكْنَّاسٍ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ مَا قَوْلُنَا لِشَي } إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُۥكُن فَيَكُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُّلُمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُيرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ ١١٠

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بُوجِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَلُوٓ أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللهُ بِٱلْبِيِّنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ( أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَيْأَخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (اللهُ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ نَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَلْهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلْهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ يَغَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنْخِذُوٓ ا إِلَنْهَيْن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (١٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ ﴿ ثُمَّ ثُمَّ إِذَا كُشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣



لِمَا لَا يَعْلَمُونُ نَصِينًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمَّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُم تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنِنَةُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧٠) وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ يَنُورِي مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيْمُسِكُهُ مَكُ مُكَانِهُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي التُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِلَّا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلِي وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوْلِفِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَنِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يُسْتَقْدِمُونَ (١١) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُ مُّفَرِّطُونَ ١٠٠ تَأْلَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَّثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ (اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمِن ثُمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِكَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ مَا مَأْوَحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيوْمًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنِلِفُ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ نَوْفَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُونِجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيِ ٱلْبَطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَيِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَنَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُثَلَّا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِتَّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ مُرْهُمُ لَا يَعَلَمُونَ (٥٠ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَقِءٍ وَهُو كُلَّ عَلَىٰ شَقَءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِكُ أَيْنَ مَا يُوجِهِدُ لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَفْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ إِمِّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدُةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ

رَأُوْمِارِهَا الدودي: إمالة فتحة الباء والالف وأشعارِها

ٱلْأَنْعَلِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثْنَا وَمُتَنعًا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرُّ وَسَرَبِلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسَلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا نَمَا عَلَيْكَ الْبِكَنْحُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عَثْرُهُمُ ٱلْكُنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ شَهِيدًا ثُمُّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَ (٨٤) وَإِذَا رَ اللَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ يُنظَرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِذَا رَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا شُرَكُ أَهُرَكُ آءَ هُمَّ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَآ وُمَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَّا إِلَيْهُمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ ١٠٠ وَأَلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالُمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ فَكُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِم م وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَيُشْرِئِ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِ وَيَنْفِي عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدَّجَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ فَيَ قِ أَنكَنَّا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دُخَلًا يَنْكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْنِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالَا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمُّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٣)

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينْكُمْ فَنُزِلِّ قَدُمُ ابْعَدُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلشُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيدُ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ نَفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِحًامِّن ذَكِرٍ أَوْأَنْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ أُمُوحِينَ أَمُوحَينَ وَكُنَّجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُّءَ انْ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠٠ إِنَّهُ الْيَسَ لَهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَنْنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمْشُركُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّى وَبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ النَّنَّ

لَمُ أَنَّهُمْ مَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشُرُّ لِّسَا ٱلَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَكَرَفِيُّ مُّيتِ اللَّهِ لَا إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهِدُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مَن كَفَر بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْسِا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولُتِهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ اللَّهُ لَاجَرَعَ أَنَّهُمْ فِي الخِفرة هُمُ الْخَسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَـنُواْ ثُمَّ جَمَ هَكُواْ وَصَابُرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف وأبصدرهم الدوري: إمالة فتحة



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَلِدِلُ عَن نَفْسِمَا وَتُولَقُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللهُ وَلَقَد جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَيْلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَيْلًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى أُصْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنُلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَتَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَتِك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ جَهَدَلَةٍ ثُمُّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَرَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ جَنِفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبِنهُ وَهَدِنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنياحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفُوَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيدِيغَنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْمَسَنَّةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِةٍ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ أُولَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ۖ



حَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمُسْجِدِٱ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بُنَرِّكْنَا حَوْلِهُ وِلْثُرِيَّهُ مِنْ ءَايَنْ بِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( وَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لَهَى إِسْرَةِ مِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ دُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ يَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُّأُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدًامَّفْعُولًا أَنَّ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَنَفِيرًا اللَّهُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَاْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُالْآخِرَةِ لِنَسُواً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ لُوهُ أُوَّلَ مَرَّ قِوَلِتُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

لِلْكِنْفرينَ الدوري، إمالة فتحة الكاف والألف

> النهار الدوري: إمالة فتحة الماء والألذ

عَسِيْ رَثِّكُرُ أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُنفر حَصِيرًا ( ) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيَبْثُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةً ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايِلَّهُ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُواْ عَــُدُدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طُكِيرِهُ وِفِ عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ رَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبْاً يَلْقِيهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرْأُ كِنْبُكَ كُفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدِيْ فَإِنَّمَا مُهَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (اللهُ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهْلِكَ فَرْيَةً أَمَرْيَا مُتْرَفَهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا (١٠) وَكُمْ أَهَلَكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجِ وَكُفِي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ = جَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٧٧)

مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُربِيدُ ثُعَّر جَعَلْنَا لُهُ مَجَهَنَّمَ يَصَلِنِهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (١) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَمْؤُلآء وَهَمْؤُلآء مِنْ عَطْآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْلُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُدُرَجَنْتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَغَذُولًا اللهَ ﴿ وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَّا إِمَّا يَلُغُنَنْ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلاهُمَا فَلاتَقُل لَمُّمَآ أَفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ اللَّهِ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُو أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُرْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبُدِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا (اللهُ يَطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ( اللهِ عَلَى يَدَكَ مَعْلُولَةً إِنَّى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ ا كُلُّ ٱلْبُسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآهُ وَنَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقَنُكُواۤ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقً نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ( " وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشْهُ وَسَاءً سَبِيلًا اللهِ وَلَا نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا تُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣) وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْءُولًا اللهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلًا ١٠٥ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا اللَّهُ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجَبَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيَّئُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ي إلينك رَبُّك مِنَ أ ءَاخَرَفَنُلُقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ ١ اللَّ أَفَأَ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّغَذَمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدَ صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللَّ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَعَالِمَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا لنَهُ، وَتَعَالِي عَمَّانَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا السَّيَّ الْسَيَّحُلُهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٤٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (0) وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدْبُ هِمْ نُفُورًا عُونَ بِهِۦٓ إِذْ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ جُويّ إِذَ يَقُولَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورً كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُواْ فَلايستطِيعُونَ سَب وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَكًا إِنَّا لَمَيْعُوثُونَ

عادانيم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الماء والألف



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِمَّا يَكَبُرُ فِي صُدُورِكُمٌ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَن هُو قُلْ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا اللهِ أَنْ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنُغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونِ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ ٥٠﴾ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَيِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكِتِ إِلَّا تَخُويِفًا ( ٥٠ ) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيِنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَيْنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّتَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبِ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ وُكُرْجَزاءً مُّوفُورًا ﴿ وَاسْتَفْرِزْ مَن اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللهُ تَرَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

19

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا جَنكُو إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يُغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ( الله أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا تِجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بإمَامِهِم فَكُنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ، فَأَوْلَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَنْدِود أَعْمِيْ فَهُوَ فِي أَلْآخِرَةِ أَعْمِيْ وَأَصَلُّ سَبِيلًا (٧٠) وَإِنكَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٠٠٠

كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يُلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٠) سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلُنَا فَبِلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا خَوْبِلًا ﴿ ۖ أَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسِيٍّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعُمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَكْنَا نَصِيرًا (٥٠٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ اللَّهِ اللَّهُ وَشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٠٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنِ إِجَانِيهِ أَوْ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا (٨٣) قُلْكُ لُيعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدِي سَبِيلًا اللهُ وَيَشَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَكَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيُّنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ - عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠

ةُ مِن رَبِكَ إِنَّ فَصْلَهُ ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ((N)) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا الس وَلَقَد صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنِيَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَجَنَّةٌ مِن خَيلٍ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللهُ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٣) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِيِّ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا (اللهُ قُل لَّو كَان فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكُ يُمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا اللهُ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّوْمَن يُصْلِلُ فَلَن يَجَدَ لَمُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ- وَنَحْ شُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٧) ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَبَ فِيهِ فَأَنِي ٱلظَّلِلْمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١٠) قُللَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ حَسَّيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٠٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسِيٰ يِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَنَتِ فَسَلَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَمُوسِي مَسْحُورًا اللَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَ هَ وَلَا مَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنْكُهُ وَمَن مَّعَكُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱسۡكُنُوا ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلۡاَحِيۡ جَنَّا بِكُرۡ لَفِيفًا النَّ





وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلَّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَمِّثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا اللَّ قُلْءَامِنُواْ بِهِ عِ أُولَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُسُلِّي عَلَمْمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ إِنَّ وَنَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ ﴿ وَيَغِرُّونَ لِللَّاذَفَانِ يَبِّكُونَ وَنَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٠٠ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوْ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُٱلْمُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَاكِ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكُبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّ مُوْرَةُ الْكُوفِيُ والله الرَّحَمَز الرِّحِي الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْتُ وَلَهُ يَحْعَ قَيَّمَا لِّيُنذِرَ بَأْسَاشَدِيدَامِّن لَّدُنْهُ وَمَنْشُرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١٠ مَّنكِثِينَ فيه أَبَدًا اللهُ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱلَّحَٰذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهِ

اثرهم الدوري: إمالة فتحة لثاء والألف

ا ذانهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

فَوْهِمِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) عَلَىٓءَاثُوهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايِنتِنَا عَجَبًّا اللَّهُ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْسَيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيْ قُلْنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (اللهِ فَضَرَبْنَا عَلَيْ عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ حصى لِمَا لَبِثُوَّا أُمَدًا ﴿ اللَّهِ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدِّي (١١) وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ عِ إِلَاهُ ٱلْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١٠٠ هَـَ وُلَآء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ لَكِنِ بَيْنِ فَكَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا الله المُورِي ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَزَوْرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن عَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ١١٠ وَعَسِبُ أَيْقَ اطْلَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَابَلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِنْتُمْ فَكَابُعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ يِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذَّا أَبِكُا ا

كَذَٰ إِلَّكَ أَعَثَّرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أُمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَثُهُ زَّابِعُهُمْ كُلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ مَسَةٌ سَادِمُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْهُمُ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بعدَّتهم مَّايعًلْمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَانَي، إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيَّ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا اللهُ وَلَيثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِأْنُةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ بُصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِينَ دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَا بِيهِ وَلَن يَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ ١٠ اللَّهِ مُلْتَحَدًّا

المجرع للخافيس عبثرة

يُوْرُوُ (الكَمْفُلُ

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّاوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُولِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( أَوْلَتِكَ لَمُمْ جَنَّنْتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن عَنْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فيها عَلَى ٱلأُرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتِفَقًا (الله في وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتُ أَكُمُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا (٣٠) وَكَاتَ لَهُ مُثِّ فَقَالَ لصحيه ومو يُحاورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لا وَأَعَزُّ نَفَرًا



وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَأَ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَا ذِهِ أَبَدَا الْ وَمَآأَظُنُ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةُ وَلَيِن رُدِدتُ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ مَا حِبُهُ وَوَيُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةِثُمَّ سَوْمِكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا (٣) وَلَوْلاَ إِذ دُّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا فُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (٣) فَعَسِيٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا ﴿ أُو يُصِيحُ مَا قُوهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ ا ﴿ ) وَأُحِيطُ بِثُمُرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ١٠ وَلَمْ يَكُنَّلُهُ فَنْ يَنْصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنْصِرًا ﴿ اللَّهِ الْمِنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُو خَيْرُ ثُوا بَا وَخَيْرُ عُفُ الْ اللَّهِ وَأَصْرِبُ هُمُ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمَايَ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَاءِ فَأَخْنَلُطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيخُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرًا ١٠٠٠ الجزء كالخافش عثيرًا

٩

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ رَسَّةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْسِ وَٱلْبَنِقِينَتُ ٱلصَّالِحَنتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا ( ) وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جَنَّتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوِّلُ مَرَّقٍ بِل زَّعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُومَّ وَعِدًا ( ) وَوضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَّنَا مَالِ هَلْدَا ٱلْكِتَاب لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصِنْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهُ عَ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهِ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (اللهُ ورَ اللَّمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ١٠٠



عاذانهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

ا في هنذا القرءان للنّاس ٱلْانسَانُ أَكَثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا (6) وَمَامِنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيَهُمْ سُنَّةً ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنَيُهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُوّاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا ﴿ وَمَنْ ٱڟ۫ڵؘۄؙڡؚمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّمَتْ يَكَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَاهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدِيْ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُم مُّوعِدُ لِّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٠٠ وَيِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِ (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِلَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى لَغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا (١٠) فَلَمَّا بَلَغَا مَعَ بَيْنِهِ مَانْسِياحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسِبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿

فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَيِّنهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَانَصَبَا اللَّهُ قَالَ أَرَيْتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنْسِنْهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبًا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ فَأَرْتَدًا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا (اللهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِ نَاءَالْيَنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا (اللهُ اللهُ مُوسِيٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٧٧) وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَالَة تَحِطْ بِهِ عَنْبِرًا (١٨) قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا الله فَأَنظَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِيئَةِ خَرْقَهَا قَالَ أَخَرَقَهُما يَغْرَقَ أَهْلُهَا لَفَد خِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧ ۚ قَالَ لَا نُوْاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقُد جِئْتَ شَيْئًا تُكْرًا ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيآ أَهْلَ فَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُذَتَّ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَيُنْنِكُ سَأْنَيِنُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا ( ) فَأَرِدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبُ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبِلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيُسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ. عَنْ أَمْرِيُّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠٠٠) وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا الله

٩

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ١٨) ۚ فَأَنْبَعَ سَبَ (٥٥) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيةِ وَوَجَدَعِندَ هَاقُوْمُ أَقُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن نُنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَا ﴿ فَالْمَامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ رَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّبُهُ عَذَا بَالْكُرُا (٧٧) وَأُمَّامِنْ عَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رِجَزَاءً ٱلْحُسِّنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٠) ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا (٨٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كُذَلِكَ وَقَدْأُحطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنُّنِّ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَايكَادُونَ يُفْقِهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْيَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَل جُعُلُ لَكَ حَرَجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بِيَنَا وَبِينَاهُمْ سَدًّا النَّ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي هُوَ أَجْعَلْ بَيْنَكُورُ بَيْنَهُمْ رَدْمًا (٥٠) ءَاتُونِ زُبراً لَحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (١٦) فَمَا ٱسْطَنْ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبَ الْ١٧)



لِلْكُوفِرِينَ لِلْكُوفِرِينَ الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الن أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن سَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونيَ أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا النَّ قُلُ هَلُنْنِينَكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أُعْنَالًا الآنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ثُنَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ اَيَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ء فَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَزْنَا الْفَالَافَالُ خَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا السَّ إِنَّالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْأَنْ خَلِدِينَ فَهَالَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ إِنَّ أَقُلَ لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّي لَنْفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن يَنفُدُ كَلِمنتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمْدُدًا ﴿ ۖ فَأَلَّ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحِيٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِلَّهُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَالًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَ



يْ خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوْةِ وَءَاتِينَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَرْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا إِنْ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيّا السَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا (١١) فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَثُرُاسُويًا ١٧٠ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرِّحْمَن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ١١٠ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللهُ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَهَدُ تَ بهِ عَكَانًا قَصِيتًا اللهُ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنْكَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادِ مِهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي فَدَجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّحْلَةِ نَسْفَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرَى عَيْنَافَإِمَا تَرِينَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحِدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا (٣) فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْواْ يَكُرْيَكُ لَقَد جِئْتِ شَيْكًا فَرِيًّا (٧٧) يَتَأَخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ( الله عَلَ الله عَلَيْهُ فَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ أَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَالِمْنَ ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ " وَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآُلَ فَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَتُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ كَا مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يُنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبَّهِ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١٠٠ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ( فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِين ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣)

وَأَنذِرهُمْ بُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿ ۖ وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا (اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدَجَّاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أُهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ ثُنَا أَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا اللَّ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْنَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا (0) قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتى يَا إِزَهِمْ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( الله فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيٍّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (اللهُ)

رَّحْمَلِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيَّالْ أَنَّ وَأَذَّكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ١٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبَالصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِۦمَرْضِيًّا (٥٠) وَٱذْكُرُفِٱلْكِئنبإِدريسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ الْمُ الْوَلَتِكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مِنَ ٱلنَّبِيِّي مِن ذُرِّيِّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَاۤ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِم ءَاينتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْسُجَدًا وَيكَا الْأَرْسُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ وه إلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلايظ لَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ,كَانَ وَعْدُهُ,مَأْنِيًّا ﴿ ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ الْمُنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَأَيْنَ أَيِّدِينَا وَمَاخُلُفُنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُن



رَّتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَ هَل تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا (٥٠) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أُولَا يَذَ حَكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَيْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا الله فَوَرَيِّك لَنَحْشُرَتَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا اللهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمَّ أَوْلِي بَهَا صِلِيًّا اللَّهِ وَإِن مِّن كُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَا مَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُحِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فَهَاجِثْنَا اللهُ وَإِذَانُتِلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنُتَنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ١٧ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا ١٠٠٠ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلُهُ الرَّحْنَنُ مَدًّا حَقَّى إِذَا رَأُواْ مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠٠ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهْتَدُواْ هُدَى الْمُعَدُواْ هُدَى وَٱلْبَافِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَيْكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا ﴿٧٦)

٧٧) أَطَلُعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ أَغَذُ عِندُ ٱلرَّحْمَن عَهدُ السَّاد سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّالُالْ وَنَرْثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا اللهُ كَالْأَسْيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ ١ ﴾ أَلُوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَنفِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا اللهُ فَلا تَعْجَلُ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُ لَهُمْ عَدًّا اللهُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَ الْ الْ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ جَهَنَّمُ وَرْدًا ١١ اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِند حَمْنِ عَهَدًا ﴿ ٥٠ وَقَالُوا التَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَهُ ١٩٨ لَهُ كَادُ السَّمَاوَاتُ يِنْفَطَّ شتا إذا ﴿٨١﴾ يَد زُّضُ وَتَحَدُّ ٱلْجِيَالُ هَدًّا ﴿ ٩ ﴾ أَن دَعُوْ اللزِّحْمَن و (٩) وَمَا بِنَعْ لِلرَّحْمَانِ أَن بِنَجِدُ وَلِدًا ﴿ ١٦) إِن و إلاءاتي الرحمن عبد وكلهم ءاتيه يوم الق

الكاهرين الدوري: إمالة فتحة

ٱلرَّحْنُ وُدًّا ﴿١٦) فَإِنَّمَا يَسَرْنُهُ بِلْسَانِكِ > وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدًّا ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَيْلَهُ ل يُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ واللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ اللهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقِيُّ اللَّهِ إِلَّا ٣ُ تَنزيلًا مُمَّنَّ خُلُقُ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْفُلُ لرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوىٰ ﴿ اللهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي زُّضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ ٱلثَّرِيٰ (١) وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلبِّيرَ وَأَخْفِي ٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّلِهُ ٱلْأَسْمَاءُ الله وَهَلَ أَتِنكَ حَدِيثُ مُوسِيِّ اللهُ إِذْرِ عِانَازًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَانِيكُمْ مِّنَّا بِقَبَسِ أُوَّأُجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ ثَا فَلَمَّا أَيْهَا نُودِي يَمُوسِينَ إِنَّ أَنَارُبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّ

ed do

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَأَنَا آخَتَرَتُكَ فَأُسْتَمِعَ لِمَا يُوجِيّ اللَّ إِنَّهِ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَّةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِي اللهُ فَلا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُونِهُ فَتَرْدِي اللَّ وَمَاتِلُكَ بيِّمِينِكَ يَنْمُوسِيْ (٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَّمُا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرِي ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُومِيْ اللَّهِ فَأَلْقِهُا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيٰ اللَّهُ قَالَ خُذُهَا وَلاَ تَعَفَّ سَنُعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي الْ وَأَضْمُمْ يَدُكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ عَالِيَّةُ أُخْرِيْنَ الْأُرْلِكَ مِنْ ءَاينينَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ﴾ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُعْنِي ﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ۞ وَيَتِّرْ لِيَّ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُفْدَةً مِن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١٠) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنْ أَهْلِي (١٠) هَنْرُونَ أَخِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْ كَثِيرًا ﴿ ٣٠ ﴾ وَنَذُكُرِكُ كَثِيرًا ﴿ ٢٠ ﴾ إِنَّكَ كُنت بِنَابِصِيرًا ﴿ ٣٠ ۗ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسِيٰ ( ) وَلَقَدْمَننَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَّ ( )

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَاسُ حِي (٢٠) أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيُمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِلِّي وَعَدُو لَلَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبُّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ اللَّ إِذ تُمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُم لَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونَاً فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسِىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايِنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهِ عَلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغِي اللهِ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشِيٰ ﴿ اللَّهِ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَقْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْعَيْ ﴿ ثُنَّ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِيك (اللهِ عَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِئَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ المُبِينَ الله إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولَى ١١٠ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسِي ١٠٠ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطِي كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمَّ هَدِي (٥) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١٠)

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا سُبُلًا وَأَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو كَجَامِن نَّبَاتِ شَتَى (٥٠) كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ (00) ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ (60) وَلَقَدُ أَرْيْنَهُ ءَاينِينَا كُلُّهَا فَكُذُّب وَأَنِي ١٠٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنْمُوسِيٰ (٧٠) فَلَنَأْ تِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ع فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاو بِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ رَغَنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سِوى ١٠٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٥٠) فَتُولِي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ,ثُمُّ أَيِّن اللَّهُ قَالَ لَهُم وسِيٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابٌّ وَقَدْ خَابَمَنَ آفَتُرِي ﴿ إِنَّ فَلْنَازِعُوۤ أَأْمُرَهُم بِيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجُويُ (١٠٠) قَالُوٓ أَإِنَّ هَلَا إِن لَسَاحِرَ نِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم



مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِيٰ ﴿ اللَّهُ فَأَجْمِعُواْ

كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْنُواْصَفَّاوَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِي الْ

يَحُونِيَ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَّكُونَ أُولُ مَنْ الْقِي ﴿ ١٠ ﴾ قَالَ بَلْ ٱلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعِيٰ ٦٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسِيٰ ﴿٧﴾ قُلْنَا لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ كُوا لِقِي مَا فِي يَمِينِكَ اللَّقَفْ مَاصَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُوا ۗ كَيْدُسِحْرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنِي ١٠ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسِيْ (٧) قَالَ عَأْمَتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلاَّ فَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي اللَّ قَالُواْ لَن نُّوُّ ثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَأَفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطَيْنِنَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ اللهِ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يُحِي اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَنْ ٱلْعُلِي (٧٠) جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكِي اللَّهِ

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسِىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسَا لَا يَحْنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَحْنِي ١٧٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ ﴿ اللَّهُ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ اللَّهِ يَسَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلْ قَدْ أَنْجَيْتُكُو مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدَّلُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَتُكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن مِحْلُلٌ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُويْ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدِي اللهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسِي اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْجِي اللهِ عَلَى فَإِنَّا قَدَّ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي ١٨ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِنَّا حَلْنَا أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَنَالِكَ ٱلْقِي ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا ٱللَّهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسِىٰ فَنْسِيَ إِلَّ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْ كُنُ فَٱلْبِعُونِ وَٱطِيعُواْ أَمْرِي ( أَنَّ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٰ (١١) قَالَ يِنهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ (١١) أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (١٠) قَالَ يَبْنَؤُهُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلْ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرِّتُ بِمَا لَمْ مَنْصُرُواْ بِهِ ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مِنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَيَدِتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبِ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْوَةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ ، وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَ هُ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدسَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ. يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَخَفْثُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِنَهُ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِنَقْدَ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلِّ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرِيْ فِهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ا يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ١٠٠ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِيحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا اللهُ



فَنَعْلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلَكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تعجل با يُقْضِيِّ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْني عِلْمً إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِيةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَنَشْقِي اللهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي اللهِ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحِي إِلَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِيلِ اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصِيَّ ءَادُمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ (١٦) الله قَالَ أَهْبِطًا مِنْهِكَا أَجْنُبُهُ وَيُهُرُفُنَابُ عَلَيْهِ وَهُدِي بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْلِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى لَّ وَلَا يَشْعَى (٣٠) وَمَنَ أَعُرضَ عَن فمن أتبع هداى فلايض عُرِي فَإِنَّ لَهُ.مَعِد لَهُ ضِنكًا وَنَحْشُ أُورُيُّهُ مِ الْقَيْلُ

هدای الدوري: إمالة فتحة الديال والأند

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَ ۗ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسِي ١٠ وَكَنَالِكَ نَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ فَكُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلنُّهِي ١١ وَلُولَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى (١٦١) فَأَصْبَرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَّأَ وَمِنْ ءَانَآ إِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تُرْضِي السَّ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَ ۚ إِمِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِى اللَّهِ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطَيرُ عَلَيْهَ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُويٰ الله وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِّهِ عَأُولَمْ يَأْمُم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولِي اللهُ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَالُواْرَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلُّ وَخُذُرِكُ ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرْبَصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدِي السَّ

النهار الدوري: إمالة فتعة



أَقْتَرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُّعْرِضُونَ (١) مَايَأْنِيهِم مِن ذِكِرِ مِن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِيمَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَاذَا إِلَّا بِشَكُّ مَّثُلُكُمُّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللهِ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَن بَلْ قَالُوٓ أَضْغَنثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرِينُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةِ كَمَآ أُرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ اللهُ مَاءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيِّ إِلْيَهِمْ فَسَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُ مُ لَاتَعُ لَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ اللَّهُ مُرْصَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعَدُ فَأَنْجَينَنَهُمْ وَمَن نَّسَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ لَقَدَّأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبِيةٍ كَانْتَ ظَالِمَةُ وَأَنْشَأْنَا بَعْدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بِأَسَنَا إِذَا هُمِمِنْهَا يَرُكُنُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لُواْ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَلِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا زَالَت يِّلْكَ دَعُولِهُمْ حَتِّي جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ (اللهُ وَمَا خُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (١٠) لَوَ أُرَدُنَآ أَن تُنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلْبُطِلِ فَيَدَّمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِتٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ( الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( اللهِ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْمُدُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ (٣) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٣٦) أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِمَا كُثُرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠



وَإِذَا رِءِالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَدْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِحْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَيْ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الله لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مُهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَل تَأْتِيهِم بَغْتَ أَ فَتَبَهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلْمَن يَكْلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِير رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴿ اللهُ الْمُ لَمُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ اللهُ بَلْ مَنَعْنَا هَلُؤُلآء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلِيَّهُ مُ ٱلْعُـمُرُ أَفَلا يُرَونَ أَنَّا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللهُ

و**اً لنّهار** الدوري: إمالة هتعة العام والألف

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠ وَلَمِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ وَنَضُعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيْكَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبِّكِ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفِي بِنَا حَسِيدِنَ (٧) وَلَقَدُ ءَاتِينَا مُوسِيٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلْنَا الْمُأْنَةُ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠ ١ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا به عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ أَن قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ (اللهُ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابا آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُبِينِ ١٠٠ قَالُواْ أَحِثْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ قَالَ بَل رَّبُ كُوْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُو مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللهِ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ



فَجَعَلَهُمْ حِذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهِ مِنَا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠ قَالُواْ فَأْتُواْبِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَا بِتَالِمُتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلَّ فَعَلَّهُ. كَبِيرُهُمْ هَلْنَا فَسَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ أَمُ أَكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ أَمُّ تُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أَنِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ فَالُواْ حَرِقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكِنَا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ( اللهِ اللهُ ا وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَنَعَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٠) و وإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدين ((٧٧)) وَلُوطًاء انْيننهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَنَعِينَاهُ مِن الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَدَيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ ١٤ ﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٠ وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَرِّبُلُ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ، فَنَحَتْنَ وأهلة مرك الكرب العظيم (٧٠) ونصرته ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَاۤ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَا أَجْمَعِينَ الله وَدَاوُردُوسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرّْثِ إِذْ وغنه ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُم هِمْ شَهِدِينَ كُلَّا ءَانْيِنَا حُكُمًا وَعِلْمُ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَعَلَىنَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكُنَا فِيهَا وَح



دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨١ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِن الله فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَذِكُرِيْ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ ١٨) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادِيْ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّيلِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَجَيَّنْكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَلِكَ نُصْحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَكَرِيًّا رَبُّهُۥرَبِّلَاتَذَرْنِي فَكُرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِين (٥) فأستَجَبْنَا لُهُ، وَوَهَبْنَا لُهُ، يَحْنِ وَأَصْلَحْنَا لُهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ارْغَبُ اورُهُبُ أُوكَ انُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ

ليسرغون الدوري: إمالة فتعة السهن والألف

لْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَائِةً لِلْعَكَلِمِينَ اللهِ إِنَّ هَلَذِهِ = لدَّةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ عُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهُ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُوانَ لِسَعْمِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَنِبُونَ اللَّهِ وَحِرْمٌ عَلَىٰ قَرْبَ أَمْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحَتَّ جُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ ٱبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّافِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَابِلْكُنَّا طَيْلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْكَانَ مَ مَّاورَدُوها وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ اللهُ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ بَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

سَهَا وهُم فِي مَا اشتهـ خَالِدُونَ إِنَ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَالَقِلْهُمُ ٱلْمُلَتِيكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يُومَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَظَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُكُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلِّقِ نَّعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَتَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِ هَنَذَالْبَلْغُا لِّقَوْمِ عَلَيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللهِ عَلَى إِنَّ عَالِمُوجِينَ إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلُ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَقُلُ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ 💮 إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ (١٠) وَإِنَّ أَذْرِي لَعَلَّهُ، فِتْنَةٌ لَّكُمُّ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ (١١٠) قُل رِّبِّ أَحْكُم بِٱلْحَقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١)



## نَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سَكُرِيْ وَمَا هُم بِسَكُرِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانِ مَرِيدِ اللهُ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن مَوَّلِاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَمَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضَغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ شَنَي ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوْف وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتُرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَيِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ وَإِنَّهُ لَا رَبِّ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ١ أَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِيدٍ وَإِنَّ أَصَابِنُهُ فِئْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَيْ مَلْ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذُلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِلِهُ عَلَيْسَ ٱلْمُولِى وَلَيْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَا رُأِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ

كَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلتَّصَدِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ أَلَوْ تَرَ أَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَّالنَّجُومُ وَالِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمِرً إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصِمُواْ فِيرَةٌ مَّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ اللهُ يُصْهَرُ بِدِء مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ



دُوٓ إِلَى ٱلطّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ اللَّهِ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّكَاسِ سَوَّآةً ٱلْعَلَيْكُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكُوقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيعِ اللهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْفٍ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّا إِفِينَ وَٱلْقَا بِمِينَ وَٱلْتَّعِ ٱلشُّجُودِ ٣ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ اللَّ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيُذِّكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعَ لُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزْقَهُم مِّنْ بَهِ مِنْ بَهِ مِنْ بَهِ مِنْ الْأَنْعَامِ أَفَكُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبِيَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُكَّ لَيُقَضُّواْ تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَظُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣ فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُّمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّةٍ عَ وَأَحِلَّتَ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَكِيْبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ

حُنَفَاءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرٌ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَايِرُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللُّهُ وَيَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيِّيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسِكًا لِيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرَ فَإِلَاهُكُو إِلَا أُوْحِدُ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِينِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّنبِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعِمَّا زَزْقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَت جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُوْلُعَلَّكُمْ مَّشَكُرُونَ أَنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهُمَا وَلَيْكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبُّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدِيكُو وَيُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَّانِ كَفُورٍ الله



د بلرهم الدوري: إمالة فتحة

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدِّبُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيْرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُدِّمَت صَّوَّمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمُسَاجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كِثِيرًا وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيرُ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنْفِيَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَوْطٍ ﴿ اللَّهُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَعْرِينَ ثُمَّ أَخَدَتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ (اللهُ فَكَأَيِّن مِّن قَدْرِيةٍ أَهْلَكُنَّكُمَّا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيثْرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَآ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَئُرُ وَلَنكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

لِلْكِافِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا يَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأْيَن مِّن فَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوَّا فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيْكِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم اللهُ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَسَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَايِنتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (0) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُوَاكِ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٠) وَلِيعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ-فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُم مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَقِوِمِنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بِغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (٥٥)

لَمُلْكُ يَوْمَهِـذِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِكَايَنِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ ثُـكَّرَقُتِ لُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ لَيُلْخِلَنَّهُم مُّلْحَكُلا يَرْضَوْنَ أُولِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِمُ حَلِيمٌ (٥) ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ وَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْكَ اللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْكَ لَا ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُهِا وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بُصِيرٌ الله خَالِكَ بِأَنِ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ عُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَعِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيُّ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُ تَكِرُ أَنِّ اللَّهَ أَنزَلِ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُورَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿



النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

كُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ للَّهَ بِإِلنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي آخَ عُكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ (١١) كُلِّ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَنْكُا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُّسْتَقِيمِ ٧ جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ كُمْ يَوْمُ الْفِيْسَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (٣) لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُود ٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنْزِلُ بِهِ عِسْلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ٧٧) وإذا نتلى عليهم عاينتنا بيننت تعرف وعليهم ءاين

يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ أَلِي ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوى عَنهِ رُ اللَّهُ يَصْطَفِي مِن ٱلْمُلَتِكِةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ مَا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اللهِ اللهِ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمِّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلِكُوْ فَنِعْمَ ٱلْمُولِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿







## قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغِيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَنِّهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرارِ مُّكِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرارِ مُّكِينِ اللهُ أُمُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٠٠ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَيْتَوُنَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيدَ مَةِ تُبْعَثُونَ ١١٠٠ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنْفِلِينَ اللَّهِ

وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَلدِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُربِهِ - جَنَّتٍ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَبِ لَكُوْ فِهَافَوَاكِهُ كُنِينَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُونِ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْاَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لِعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١ وَكُلَّا لَكُلْكِ تَحْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ عَرِي أَفَلا نَنَّقُونَ (٣) فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُأُن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّهُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ انصُرْفِ بِمَاكَذَّبُونِ ١٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِهَا فَإِذَا جِهَا ءَا مُنْ اللَّهِ فَكَارَ ٱلتَّنْوُرُ فَٱسْلَافَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَاتِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ 🖤

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي تَعِنا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللَّهُ أَرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا عَاخَرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَبْرِهِ أَفَلا نَنْقُونَ (٣٠) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا مَا هَنِذَا إِلَّا بِشُرِّ مِتْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَيُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ الله المُعَدِّكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابِا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُغْرَجُونَ الدُّنْ انْمُوتُ وَخَيًّا وَمَا نَعُنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفَتْرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَنِهُ أَوْمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيْصِيدُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَكَآءٌ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١١٠ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١١٠



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ } كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ النَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِتَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٥ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَهُمْ مَنْدُونَ ( وَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَ عَالِيةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبُوَّةِ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِي بِمَا السَّامِيَّةِ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ اللَّهِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ١١٥ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ١٠٥٠ نُسَاعِ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الله وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايِنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

نُسارِعُ الدوري: إمالة فنحة المسلوعون الدوري: إمالة فتحة السين والألف

وُلِيَهِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ اللهُ وَلَا ثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولُدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَلْدًا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ الْ لَهُ عَكُو اللَّهُ مَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَالِمَةِ عَالِمَةِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ (اللهُ مُسْتَكَّبِينَ به عسكمرًا تَهَجُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَكُمْ يَدُّبِّرُواْ ٱلْقَوْلُ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَاجَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُمُ مُ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّ كَرْهُونَ اللَّهُ وَلُو ٱتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي بَلْ أَتَيْنَاهُم بِلِكَ مِهِمْ فَهُمَّ عَن اللهُ أَمْرُ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخُرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ذِكرهِم مُعْرِضُونَ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّستَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ



كلغينيهم

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ تُهُونَ ٧٠٠ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنرَ وَٱلْأَفَيْدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَّا كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ مِلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ (١) قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٨ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ اللهِ عَلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلَانَنَّقُونَ (٧٧) قُلْمَنْ بَيدِهِ = مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿

كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا هُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبِّحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا وَقَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ٣٠ كُربِ فَكَلاَ تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّنَةُ نَعُنُ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ (1) وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُاتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١) لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّا إِنَّهَا كِلِمَهُ هُوَ قَآيِلُهَآوَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 💮 فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يُؤْمَ بِإِولا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن تَقُلُتُ مَوْزِينُهُ مَقَالُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ ٱلْفُسَهُمَّ

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُنْإِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ قَالُواْ رَبُّنَا غَلَيْتُ عَلَيْهِ نَاسُقَةٍ تُنَا وَكُنَّا قَوْمَاضَآ لِينَ ﴿ أَنَّا إِنَّا ٓ أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَخْسَتُواْ فِهَا وَلَاثُكِيِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبُّناً ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ (١٠) فَأَغَنْدُتُمُومُ مُخْرِيًّا حَتَّى أَنسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْمَحُكُونَ الله إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّاقُلْ كُمْ لَبِيْتُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِينِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا أُولِيتُنَا يَوْمًا أُو يَعْضَ يَوْمِ فَسَلِ ٱلْعَادِينَ اللهُ قُلْ إِن لَيْنَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَتَكُمُ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١١٠ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَجْعُونَ ١٠٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقَّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَالِتُمَاحِسَا بُهُ عِندَرَيِّهِ } إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١١٠ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١١٠



## سُورَةً أَنزَلْنهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنا فِيهَآءَ اينتِ بِيَننتِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ النَّانيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجِلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِنْهُمَا مِأْنَةَ جِلْدَةِ وَلاَ تَأْخُذُكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرُ وَلْيَشْهَدُ عَذَابُهُمَاطَابِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُ اَ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَٱلَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْمِنَاتِ ثُمَّ لَوْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُمْ شُهُدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ تِي بِاللَّهِ إِنَّهُ أَنَّهُ الْصَادِقِينَ الْ وَٱلْخَدِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِينَ ( ) وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ مِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (١) وَالْمُنْ مُنْ عُضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ (١) وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرٌ لَا تَصْبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ المُكُلِ أَمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي مُولِك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ الْوَلَا إِن سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَآ إِفْكُ مُبِينُ ١٠ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَآأَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ إِذِ تَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُومَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِينَ اللهُ وَثُنَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْأَخْرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَمْنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْهِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِن أُحَدِ أَبداً وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يُزكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسْنِكِينَ وَٱلْمُهَاجِينِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يَجِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣) يُوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ هُوَ الْحَقُّ وَيَعْلَمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (الله الْخَبِيثُاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ اللَّهَ الْخَبِيثَاتِ اللَّهُ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيَمِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِرُبِّا غَيْرَبِوُتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيُّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون الله

أرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزَكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْ مُرُ (١٦) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدَخُلُوا بِوُمَّا عَيْرَ فِهَا مَتَنَعُّلُكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّ قُل لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَنِّكِ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ رِمِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدِّينَ يغضضن من أبص زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوْلَيَضَّرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ يِنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآبِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيَّ أُخُوَاتِهِنَّ أَوْنِسَآ أَيْمَانُهُنَّ أُو ٱلتَّبعِينَ عَيْرِ لَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَ هِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِ يُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف الحوري: المالة فتحة إمالة فتحة

كُونُواْ فَقَرَاءً يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَالِيمٌ (٣) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَابَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَلْيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيُوةِ لدُنْياوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ٣٣ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُو ٓ ءَايَنتٍ مُّبَيِّننَتِ وَمَثْلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبِّلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوْدِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَيِنْكُورْ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُ لزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُّ دِرِي مُ تُوقِدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةٍ زَ اشرقية ولا غربية يكادرنهايضيء ولو له تمس نُّورُّ عَلَى ثُورَّ مَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَال لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ فِي يُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ سْمُهُ,يُسَيِّحُ لَهُ,فَهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَا



كمشكورة الدوري. إمالة فتحة العاد مالان

رِجَالٌ لَا نُلْهِمِهُم تِجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءٍ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصِكُرُ اللهُ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِحِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْ اللَّهُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِكَآءَ أُو لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ وَوَفِيلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٠) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ أُجِيِّ يَغَشِنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُدْيُرِهِا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُؤُرًّا فَمَاللَّهُ مِن نُورٍ ١٠ الْمُرْسَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّقَاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ. وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْمَرُ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ، رُكَامًافَتْرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَاءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْدُهُ مِالْأَبْصَدِ اللهُ

بِالْأَبْصِيرِ الدوري: إمالة فتحة المراد والألف الأبصير الدوري: إمالة فتعة الصاد والألف

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَدِ (الْكَ وَٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ دَانِيْةٍ مِن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَلَىٰ آَغَا ءَايِنتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا دُعُوۤ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَكُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْبَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (6) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيحَكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَأَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَحْرُجُنَّ قُل لَّا نُقُسِمُواْ طَاعَةُ مَّعَرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠٠



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ م وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ أُلْمُهِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتُضِيٰ لَهُمْ وَلِيُ بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأَيْعَ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَصِبِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠) يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثُلَثَ مَرْتِ مِن مَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلَثَ عَوْزَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَاكِلَعَ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَدِيهِ وَٱللَّهُ عَلَيهُ حَكِيمٌ ١٠٥ وَٱلْقُوْعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ مِنِي لِهِ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ رَبِّ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ الْمُعْمِلِ الْأَعْمِي حَرَّةٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُورِكُمْ أَوْبِيُونِ ءَابِكَآبِكُمْ أَوْ بِيُونِ إِمَّهَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالِي اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال أَوْ بِيرُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيرُوتِ أُخُوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيوُتِ أَخْوَالِكُمْ أُوْبِيُونِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أُوِّ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُونًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ عِنْدُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكركةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلُّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوة أَن تُصِيبَهُمْ فِئَنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهُ ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ مُفَتَّدِيرًا ﴿



وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالْهَدُّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَاَ آلِاً إِفْكُ ٱفْتَرِينَهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ وَاخْتُرُونَ فَقَدَجَّآءُ وَظُلْمًا وَزُورًا (الله وَقَالُوا أَسْنِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهَى تُمَّلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرّ في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رِّحِمَّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُولَيِّ لَوْلاَ أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَيْدِيرًا ﴿ أُو يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ نَأْكُلُ مِنْهَا وَكَالًا ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ( ثَ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠٠ كُلُ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ السَّاعَةِ سَعِيرًا

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزُفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ مُلُولًا ﴿ اللَّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا اللَّهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ أَلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْتُولًا اللَّ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أُمَّ هُمْ ضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَّا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرُأْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا الله وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّ



الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمُلْتَبِكَةُ أَوْ نُرِيْ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اً يُوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمُلَتِيكَةَ لَا بُشْرِىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَجُورًا ﴿ إِنَّ ۗ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاء مَنشُورًا (٣٠) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِيدٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْعَمْمِ وَنُزِلَ ٱلْمُلَيِّمَةُ تَنزِيلًا اللهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱلَّخَدْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٧) يَوَيْلَقِ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١ ۖ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرِبَ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا (٣) وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمَّلَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَلُنَاهُ تَرْتِيلًا اللهَ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمثَلِ إِلَّا جِمُّنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذَهُبَّآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْفَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَبَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا (اللهُ أَرَبْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَا هَهُ. هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا السَّ

كَالْأَنْعَنِيمَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠٠ أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلُهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْتَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَنْمُ لَابِّيكَ مَنْمُ لَابِّيكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنُ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا (١٠) لِّنُحْعَى بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَنَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَد صَّرَّفَنَّهُ يَيْذَ يَذَكُرُواْ فَأَيِنَ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ فَ وَلَوْ شِئْنَ لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَّ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا الله الله وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴿ ١٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ مَرِيهِ عَلَى اللهِ مِزَا

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَنِيرًا ﴿ قُ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحٌ بِحَمَّدِهِ ۚ وَحَفِي بِهِ عِيدُ نُوْبٍ عِبَادِهِ عَبِيرًا (٥٠) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَلَ بِهِ، خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا مُعِلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسَجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا شُرُجًا وَقَكَمَرًا ثَمْنِيرًا (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧٠﴾



يَفْعَلَ ذَالِكَ الدودي، اطهار

'يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ فَوَمَن يَفْعَل ذَّاكِ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمُ ٱلْقِينَامَةُ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوُبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغِي مَرُّواْ كِرَامًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَدِّ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَرِجِنَا وَذُرِّبَ لِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ يُجْزَونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا سَرُواْ وَمُلْقُونَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَلِدِينَ تَقَرُّا وَمُقَامًا (٧٧) قُلْ مَايِعْ مَوُّا بِكُوْرَقِي فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾



اللَّ يَلْكَءَ إِنْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ آنَ إِن لَّشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ عَالِيَّهُ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ الْ وَمَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْبُلْنَا فِهَا مِن كُلْ زَوْج كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِهَ ۗ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهِ قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١١٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ الله عَالَ أَلَمْ نُرِيكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الله وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِي ﴿ إِنَّ الْكَنِفِرِي ﴿ إِنَّ الْكَ

الكنفرين الدوري: إمالة فنحة الكاف والألف وَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ فَعَلَّنُهُمَّا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَالَينَ ١٠٠٠ فَفَرِّرتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكِّمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۖ ۚ وَتَلْكَ نِعَمُّ تَمُنُّهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ٢٣﴾ قَالَ فرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠ فَالَ لَينِ ٱلْمُخَذِثِّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أُوَلُوْ جِثْنُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (نَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ اللهُ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اللهُ وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ ٣٣ فَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيثُ اللهُ أَن يُعْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِيحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ الرَّحِهِ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِنِ حَسْرِينَ ا يَ أَتُوكَ بِكُلِ سَحَّارِ عَلِيمِ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (٢٦) وَقُبِلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ (٢٦)

سجارٍ الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ٤٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا كُنُّ أَغَنُ ٱلْغَيْلِينَ (١٠) قَالَ نَع وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٤٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُلْقُونَ الله الله الله المُم وَعِصِيَّهُم وَقَالُوا بِيزَة فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ (0) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (1) قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧) رَبِّ مُوسِيٰ وَهَنُرُونَ الْمُ قَالَ عَلَى مَنْتُمْ لَهُ قَتِلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (19) قَالُواْلاَضَيِّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَعْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيِئًا أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيَّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ وَا إِنَّ هَنَوُكَاءٍ لَشْرَذِمَدُ قَلِيلُونَ ١٠٠ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ الله فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعِوْنِ (٧٥) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيعِ (٥٨) كُذَٰلِكَ وَأُوْرِثُنْكَهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ (٥٠) فَأَتَبْعُوهُم ثُمُشْرِقِينَ 📆





فَلَمَّا تَرَّةً اللَّجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيٍّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ آَإِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ (اللهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيِّ أَنِ أُضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَأَلطُودِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسِى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَنكِفِينَ ﴿٧ ۖ قَالَ هَلَ سَمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٢٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفَرِيتُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله الله عَلَقين فَهُو يَهْدِينِ الله وَاللَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِين الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله وبي هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ

وَأَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثُهُ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (١٠) وَلَا تُغْزِي بَوْمَ يُبْعَثُونَ (٧٧) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بِنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَيُرْزَدَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقَيْلُ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْصِرُونَ ﴿ ١٣ فَكُبْ كِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينِ (٧) إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْوِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيم ١٠٠ فَلُوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمْ أَلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ١٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ



عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١١) لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿"١١ ) وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ اللهُ عَاْفَنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مِي مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَأَجْيَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ شُمَّ أَغُرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتُومَا كَانَ كُثَرُهُمْ تُوْمِنِينَ ﴿ ١١ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١٠ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانَّقُونَ السَّ إِنِّي لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ (١١٠) فَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) وَمَآأَسَّتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ وَالَّهُ تَعْبَثُونَ اللَّهِ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ اللَّهُ وَ إِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُم جَارِينَ (١٠) فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١٣) وَاتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِمِ وَيَنِينَ ﴿ ١٣٣ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونِ السَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ الله الله الله عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّن ٱلْوَعِظِينَ

جيارين الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خَلِقَ ٱلْأُوَّلِينَ (١٣٧) وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكُذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآئِةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣ ۖ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمْوَ ٱلْعَرِينُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نُنْقُونَ ﴿ إِنَّ لِكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ فَأَنَّ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَنَّهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِجَنَّتِ وَعِيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١١٠ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ مِنَا فَكُرِهِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطْعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُواْ إِنَّمَا أَنت مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ (١٥٠) مَا أَنت إِلَّا بِشُرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِاللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ السَّا فَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يُومِ عَظِيمِ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ اللهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿١٥٨ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ لَهُمْ ٱلْخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦٠ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠١٠) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١١ فَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨) رَبّ بَحِّني وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦١) فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَأُهْمِعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّ أَمُّ دَمَّرْنَاٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ } وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَالَعَ بِرُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٧) كُذَّبَ أَصْحَابُ المُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآأَسَّ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُحْسِرِينَ ﴿ أَن وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُرُ وَلَاتَعْثَوْاْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٠٠)



وَاتَّقُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَا لَوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ هُ فَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَاكِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا إِنَّ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمْ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَنكِينَ اللهُ مَثَلَ بِهِ ٱلْمُحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرَيْقٍ مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ أَوَلَرْ يَكُنَ لَّهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالْبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِي مُوْمِنِينَ الله كَنْزِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْمِيهُم بَعْنَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ اللهَ فَيُقُولُوا يَخَنُّ مُنظَرُونَ اللهُ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهُ أَفَرَيْتُ إِن مَّتَّعْنَكُهُمْ سِنِينَ السُّ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ السَّ



الا ومَا أَهْلَكُنَامِن قُرْد مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ THE THE PROPERTY OF THE PROPER لَمَامُنذِرُونَ اللَّهِ الْمُكَاذِكُرِي وَمَاكُنَّاطُنلِمِينَ اللَّهِ وَمَانَزَلْتَ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهَاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ اللهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ اللهُ وَكَخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمِنِ ٱنْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٥) فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ \* مِّمَّا تَعْمَلُونَ (١١١) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١١١) ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١٩٠ } إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلْ أُنْبِيثُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَشِيرِ (أَنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ (أَنَّ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَافِينَ اللَّهِ ٱلْرُتَرَ أَنَّهُمْ فِكُلِّوا يَهِ مُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيُّ مُنقَلَب يَنقَلِمُونَ السَّ



## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

طِسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينِ اللهِ هُدَى وَيُشْرِيٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْمَلَكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمَّ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ۖ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَكُونِي إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّق عَصَاكُ فَلَمَّا رِوَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَعُومِين لَا تَحَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأُدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ فِي يَسْعِ ءَايَنٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيِّةٍ إِنَّ هَلْذَا لَمُ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ۖ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَقَّنَ إِذَا أَقَوُّا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلْيَمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُرْ لَا يَشْعُرُونَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِلدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَيلِحُا رَضِنهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْنَكَآبِينَ (اللهُ الْأُعُذِّبَتُهُ، عَذَاكِ السَّدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بِحَنَّهُ أَوْلَيَا أُتِيَنِي بِمُلْطَانِ مُثِينٍ ١٠٠٠ مَنْكُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ٣

إِنِّي وَجَدتُّ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ كَا جَدِتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهِ أَلَا يُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (0) ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٠ ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَكَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتَ يَكَأَيُّهُمْ ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَكُ كَرِيمٌ ۖ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللَّهُ قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ عَالُوا نَعَنُ أُولُوا فَوَةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَالُواْ فَرَكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكُذَاكِ يَفْعَلُونَ (٣) وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ الْ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَأَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاةٍ اَيْكُمْ بَلْ أَنتُر بَهِدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا بِحُنُودِ لَا قِبَلَ هُمْ بَهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنَّهَا أَذِلْهُ وَهُمْ صَلْغِرُونَ (٧٧) قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ﴾ قَالَ الَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَانيكَ بِهِ ء فَبْلَ أَن نُرِيَدًا إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رِعِاهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشْكُرُأُمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا نَنظُرً أَنْهَٰ لَدِى ٓ أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتُ فَلَ أَهَاكَذَاعَ شُكِّ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُون ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَعْمِينَ الله عَن الله المَا أَدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيَهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مُن قُوَارِيرٌّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي لَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

كفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف مالكاف

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا إِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسَّيِّئَةِ فَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ اللهِ قَالُواْ أَظَيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَّ أَنتُمْ قَوَّمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهُ وَكَاتِ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَتُبَيِّئَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولُنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مُهَاكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (١) وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أُمُّعِينَ الله الله الموتُهُم خَاوِيةً إِمَا ظُلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَالِكَ لَأَبِهَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَلُوطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِثَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١٠٠ أَيِّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ مُنْهُونً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمُ قُومٌ تَجْهَلُوبَ (٥٠)



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا الْخُرِجُوا عَالُوا الْخُرِجُوا عَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنَا مُنَافَ يَنْكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ، قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْفَدِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرَّ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (٥٠) أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَايَقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ مَا يَدُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِ أُمَّن جَعَلَ ٱلأُرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَدًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا الْهِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَحْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ اللَّ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّبِحَ نَشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ قَ أُولَكُ مُّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ مَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا تُرَيَّا وَءَابَآؤُنَآ إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَذَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنْ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُلْ عَبِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ٧٧ وَإِنَّ رَبُّكُ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَامِنٌ عَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْوَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ

وَ إِنَّهُ اللَّهُ مُلَّكُ وَرَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم عُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَلِيثُ ( اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلشُّمَاءَ الشُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بَهُدِي ٱلْمُعْمَى عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينيَّنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاينيِّنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَبَوْمَ نَحَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بِثُم بِعَايَنِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الله و وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ اللهِ ٱلْمَر يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ الْتُوهُ دَخِرِينَ الْ٨٧) وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهَى تَعُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ وَخِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿



النوري: الدوري: إمالة فتحة الأنون الألف

وَمَن جَآءَ بِالسِّيَّةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُ هُمْ فِي النَّارِ هَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ الْبِلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ رَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ وَأَنَ أَتَلُوَا الْقُرْءَانَّ فَمَنِ أَهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ يَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ٢٠ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ وَالْمَنِهِ عِنْعَرِفُونَهَأُومَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ سُورُدُّ (لَقَصْصَ والله التحمز الرجي لَّ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسِيٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ لَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي مِنِسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَرِيْ فِرْعُونِ وَهَنَسَنُ وَجُنُودُهُ مَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسِيِّ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيمِ وَلَا تَخَافِي وَلا تَعْزَفْتُ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَالْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزَنًّا إِنَّ فَرْعُونَ وَهُلَمُنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١ وَقَالَتِ أَمْرَأُتُ فِرْعَوْنَ فُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنا آوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسِى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَكُبُدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَبُطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُون الله فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقُرٌ عَيَّنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ



وَلِمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَأُسْتُوى ءَانْيْنَهُ حُكِّمًا وَعِلْمَا وَكُنْلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْ اللهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوْجَدَ فَهَا رَجُلَيْن يَقْتَ بِالآنِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّةً فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزُهُ مُمُوسِيٰ فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نَ إِنَّهُ عَدُّو مُرْفِلٌ مُّسِنٌّ مُّسِنٌّ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَأَ كُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وِاللَّهُ مُسِ يَسْتَصَرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسِيَّ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشُ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسِيَّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنيكُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعِيٰ قَالَ يَكُومِينَ إِنَ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 💮 فَخُرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ

ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيِّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهُمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرُ ٱلرِّعَكَأَةُ وَأَبُونِنا شَيْخُ كَبِيرٌ (17) فَسَقِي لَهُمَا ثُمُّ تُوَلِّيَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَكُاءَتُهُ إِحْدِيهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَ إِنَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَأْفَلَمَّا جِكَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ لَا تَخَفُّ بَجُوتَ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (٥) قَالَتَ إِحْدِثُهُمَا يَثَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّيْلِحِينَ اللهُ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَأُللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)



النار الدوري: إمالة فتحة النعن والألف



الدوري: الدوري: إمالة فتحة لدال والألف

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والإلف

هُم مُّوسِ بِعَايَكِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَلِذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَاسَحِعْنَابِهَ ذَا فِي ءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِيّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن يَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ. لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَن عُلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إلَنهِ مُوسِي وَإِنَّ لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ وَأَسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥفِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْ نَا يُرْجِعُونَ (٢٠) فَأَخَذُنَكُهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ في لُـمَّ فَأَنظَرَ كُنْفَ كَانَ عَنْقَيَّةُ ٱلظَّلِلمانَ لْمَنْهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَأَرِّ وَيَوْمَ ٱلْفِيكُمَا (اللهُ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِّيالَعْنَ وَيَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمُقْبُوحِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْ ءَانَيْتُ كِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ النُّ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَذَيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايُنِينَا وَلَنكِنَاكُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّ وَمَاكُّنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةً مِّن زَيْكَ لِتُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَيْكُ مِن نَنْ فِي مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُا اللَّهُ مِن نَنْ فِي اللَّهُ اللَّ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايِكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمَاجِئَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُوسِيٌّ أَوْلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوِيلُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن اللَّهِ إِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ (٥)



﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذُّكُّرُونِ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِيهِ عِنْوَمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُثْلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ (٣) أُوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّيْنِ بِمَا صَبْرُواْ وَيَدِّرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزُقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالْ السَّمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (00) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ (٥) وَقَالُواْإِن نَتَبِعِ ٱلْمُدِيْ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لُهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْمِي إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكُنَّ أَكَثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتَ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ الْقُرِيْ حَتَّى يَبْعَثَ فِي إِسِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايِنِيناً وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اللَّ

وَمَآ أُوبِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَنِفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( ) أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَ يُوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (١٠) قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوّا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقْلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَرْيَسْتَجِسُواْ لَمُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنُدُونَ اللَّ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ( اللهُ فَعَمِيَتُ عَلَيْهُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ ١٧ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَمَّلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ وَرَبُّكِ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُواللَّهُ لاَّ إِلَا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

قُلْ أَرْيَتُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمِدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْفَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (١٠) قُلْ أَرَيْتُ مِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَا أُهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أفكا تُبْصِرُون (٧٠) وَمِن رَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُثَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُولُ يَفْتَرُونَ ﴿ ٧٥ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِيٰ فَبَعَيٰ عَلَيْهِمْ وَءَانْيِنْكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لِنَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبِ أُولِي ٱلْقُورَةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتِناكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيِ أَوَأُحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيَّ أُولُمْ يَعْلُمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْأُهْلُكُ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا يَنكَتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُودِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقِّنُهِ } إِلَّا ٱلصَّنِيرُونَ (٥) فَنسَفْنَا به ع وبداره ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ, بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأِنَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلَآ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَآ وَيْكَأْنُدُولا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ (١٠) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٨٣) مَن جَآءَ بِٱلْمُسَنَّةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ آوَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا مُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

وبداره الدوري: إمالة فتعة الدال مالالف لِلْكِلْفِرِينَ الدوري: إمالة متحة

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَاذَّ قُل رَّيَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٥٠) وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفِي إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفرينَ (١٠) وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَاتٍ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ شْرِكِينَ ﴿ ﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن نُتْرَكُوۤ أَأَن نَقُولُوٓ أَءَامَنَكَ كَ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكُندِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَهُو جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ عَنِهُ الْعَلَمِينَ ﴾ ﴿

ٱلسَّيَّ عَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّ مَن كَانَ يَرْجُواْ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِيثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدُّ خِلَّنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ( وَلَيْعَلَمَنَّ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَكَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَائِيهُم مِن شَيْ إِنَّا هُمْ لَكُلِدِبُونَ اللَّهِ وَلَيْحِمِلْتِ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللَّا

اللهِ وَإِنْ هِيدَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّفُوهُ فَذَاكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونِ اللَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثُنَّا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرٌ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيحُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ بُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ١٠٠ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَيْمِكَ يَبِشُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْمِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (٣)

التار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحِنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّهُ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُوسَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ١٠٠ ١٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أُجَّرُهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ وَأَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (1) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فَيْ نَادِيكُمُ ٱلْمُنِكِّرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتُتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (الله عَمَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓ النَّامُهِكَ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِينَهُ، وَأَهْلُهُ: إِلَّا أَمْرَأُتُهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جَكَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْتِ وَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَندِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنَامِنْهَا ءَاكِةٌ بِيَنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ أَنَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي الله وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبُيِّن دارهم جنثمين كُم مِن مُسَاحِنِهِمُ وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَـٰلَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَدُرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَد جَّآءَ هُم مُّوسِي بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَهِينَ (٣) فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةَ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِظَلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمْثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بِيْتَأْتُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيوْتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَا لَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ ل لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَقَّ عُ وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهِ اتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِيْ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَاتَصَنَعُونَ الْ



 وَلَا تُجُدِدُلُوا أَهْلُ الْحِتنب إِلَّا بِاللِّي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (ا) وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ نُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَتَؤُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجْحَدُ بِعَايدتِناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) بَلْ هُوَ ءَايَكَ أَيْدَنُ يُعَنِّ فِي صُدُودِ ٱللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزكَ عَلَيْهِ وَايَتُ مِن رَّبِهِ عُوَّلُ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينُ ١٠٠ أُوَلَدْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلِي عَلَيْهِمْ إِلَى فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاللَّهِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِيْطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (0)

الكورين الدوري: إمالة فتحة

لُونَكَ بِٱلْعَذَابُ وَلُوَلِآ أَجُلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ يَأْنِيَنَّهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغَشِنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوِقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ وه يعبادي ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآيِهَ أُلُمُوتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُثَوِيَّنَهُم مِنَ ٱلْحَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تُحْنَهُ ٱلْأُنْهَارُ خُلِدِينَ فِهَا يَعْمَ أُجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ٥٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ وَكَأْيَنِ مِن دَابَّةِ لِلْتَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَشْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لُفِّوانَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلْحَيْوَةُ ٱلدَّنْيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ الْحَوَانُ لَوْ كَانُواْيِعَلَمُونَ اللَّهُ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا بَعِنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلْيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًا عَلِمَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٠) وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَن أَفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ اللهُ وَٱلَّذِينَ حَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩ \_ اللَّه الرُّحْمَز الرِّحِيمِ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ ۚ فِي آَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ الله فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ دُويَوْمَ إِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

لِلُكِنفرِينَ الدوري: إمالة فتحة



وَعْدَ النَّهِ لَا يُعْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِحَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ الله يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيِا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُوْغَ فِلُونَ اللهُ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّقٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآ عِرَبِيهِم لَكَنفِرُونَ ١٠ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آكَتْرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ ثُمَّكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوايَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ جَايَسْتَهْزِهُ وَكَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكا يِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُركا يِهِمْ كَنْفِرِينَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

كفرين الدوري: إمالة فتحة اكاف والألف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَاتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ في ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١) فَسُبْحَننَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهِ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُ وَكُذَٰلِكَ غَرُجُونَ اللهُ وَمِنْءَ اينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عِأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَمِنْ اَيْنِهِ عَلَقُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِلْعَلَمِينَ (٢٠) وَمِنْ ءَاينبِهِ ، مَنَامُكُم بِالَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَا فُركُم مِن فَصْلِهِ } إِنَ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَكُمْ الْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ، بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُدِّيعً مِلْوَاتَ اللَّهُ

وَ النّهارِ الدوري: إمالة فتعة الهاء والألف

وَمِنْ ءَايَكِهِ عِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَسَمُ تَغَرُّجُونَ (٥) وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لُهُۥ قَانِنُونَ ٣٠ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَوُّ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ صَرَبَ لَكُم مَّتَ لَا مِنْ أَنفُسِكُم مِن شُركَاء مِن مَّا مَلَكَتْ أَيِّمَنْنُكُم مِن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُ كُمّْ كُذِّكَ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِيَّفَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكَ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ الْا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَكِكَ أَكَثُرُ ٱلنَّى إِس لَا يَعْلَمُونَ ( الله مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣) مِنَ ٱلَّذِينَ فَنُرَقُواْ دينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّ



بَهُم بِرَيْهِم يُشْرِكُونَ (٢٣) لِتَكْفُرُوابِمَا مَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُو يِتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِعِيثُمْ رِكُونَ ( وَإِذَا أَذَ قَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئُهُ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنِطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٥ ۗ وَمَاءَاتَيْتُ مِين رِّبًا لَّيْرَيُّواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانْيَتُ مِن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلَ مِن شُرِكَايِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ مِسُبْحَننَهُ وتَعَلَى عَمَّا نُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (اللَّهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيمُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ كَانَ أَكْثَرُهُم تُشْرِكِينَ (1) فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ من قَبْل أَن يَأْتِي يُومُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ ٣ مَن كَفر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فِلأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ مِن فَضَّلِهِ } إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْكُنفِرِينَ (0) وَمِنْ ءَاينيهِ وَأَن يُرْسِلُ ٱلرَّفَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِنْ فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَنَاقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواۤ وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَيْلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يُسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ الْمُبْلِسِينَ وَا فَانظُر إِلَى ءَاتُسْ رَحْتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْنِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ 💮

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة العالم والاد

> عَ اَثْرِ الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف

 أَوْنَكُ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَاتُسْمِعُ ٱلصَّهِمَ ٱلدُّعَ آءَ إِذَا وَلَوْا أَ مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهِندِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن نُوِّمِنُ بِعَايَنيْنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٥٠) ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مَن شُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ وَهِ صَعْفًا وَسَيْبَةً يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَسَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ ﴿ فَالَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَوَالَّإِيمَانَ لَقَدُ لِينَّدُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١) فَيُومَ بِلِلا يَنفعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرتُهُمْ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٠) وَلَقَدضَّرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَلَيِن جِثْمَهُم إِنَّالِيةِ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ



يَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ

يُطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَٱصْبِرْ إِنَّ

وَعْدَاللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ إِنَّ



هَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمِن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا وَلَقَدْ ءَانْدُنَا لَقَمَنَ ٱلْحَكَ يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيلٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَنْبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ مِينِينَ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينًا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ، وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ مِنْ عَامَيْنِ أَنَّ أَشْكُرْ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّا ثُمَّ إِلَّا مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يُنْنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ ١ يَهُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ (١٠) وَٱقْصِدْ فِ مَشْيك وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّا

أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنْبِ مُنيرِ ١٠٥ وَإِذَا فَيلَ لَمُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِنَّنِّيعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۚ أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَدُدُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقِيِّ وَإِلَى اللَّهِ عَنْقِيدُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كُفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَيْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَيِن سَأَ لْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَنْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ (١٠)



النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

صبارِ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

خَتَّارِ الدوري: إمالة فتحة الناء والألف

ار ويُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهُ شَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَعِرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ شُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَيْطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمُتَرَّأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَاينتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ١٠٥ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَأَلْظُلُلُ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحِنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينْهُم ثُمُقْنُصِدُّ وَمَا يَجُحَدُبِ اَيَٰئِنَاۤ إِلَّا كُلَّ خَتَّارِكَفُورِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشُواْيُومًا وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ شَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ فُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْياوَلَا يَغُرَّنَّه الْغُرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُمْزِلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدُرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَّا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ خَبِيرٌ ﴿

الَّمْرُ اللَّهُ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ وَيُوكِ الْفَتَرِيُّ بَلْهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتِنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكُّرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ بَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَسَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ اللهُ تُرَجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَنَلَةٍ مِّن مَّآءِ مِّهِينِ ۞ ثُمَّسَوِّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰ رَوَّٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّانَشُّكُرُونِ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓا أَءِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً بِلَّهُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهُمَّ كَنفِرُونَ 💮 ﴿ قُلْ سُوفِكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللهِ



ى نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندريِهِ رَ تَنَا أَنْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا لَيْنَاكُلُّ نَفْسِ هُدِ لِهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ منَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بَحَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ (10)3 عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَمُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً اكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ۖ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاكَ فَاسِقًا يَسْتَوُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوِيٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ ويهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّمَآ أَرَادُوٓ أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيهَا وَفَيلَ

النارِ الدوري: إمالة فتعة

هُمَّ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثُكُلِّ بُونَ

نَدِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنِي دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَاتِ رَبِّهِ عَثْمُ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدْءَ انْيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَةٍ مِن لِقاً بِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِعَةً يَهْدُونَ بأُمْرِنَا لِيَا صَبِرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَهْدِ لِمُنْمَ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به عزرعا تأكُلُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفلا يُبْصِرُونَ الله وَيَقُولُونَ مَنَ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنظِرُ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ اللهِ



الكيفرين الدوري: إمالة هتحة الكاف والالف يَّأَيُّهُا ٱلنَّيْ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيِّ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۚ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مُاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَتْنِ فِي جَوْفِةً - وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَلَهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ (١) ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَكَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبَيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُ، أُمَّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مُعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى أَبِنِ مَرْيَمُ وَلَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله يَكَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُواْ بِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذِ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت ظَآ إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامٌ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلْبَـَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّ وَلَقَدٌ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (0)

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكافر والألف

أُقطارِها الدوري: إمالة فتحة



قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحَدُ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا الله عَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَالِمِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصَّبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (اللَّهُ تَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذَهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَنْلُوٓٱ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْمِوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهُ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَمَّارَا اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠



مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ لِهِ فَمِنْهُم مِّن قَضِيٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَكِمِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِ وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَّيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ سَرَلِعًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفّ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ





نكن لله ورسوله، ويع لَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يُلِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقِرْنَ فِي سُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتُلْ فِي بُورِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلَّهِ حَمَدُ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّنِدِقِينَ وَٱلصَّنِدِقَاتِ وَٱلصَّنِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدَضَّلُ ضَلَالًا مُبِينًا اللهُ وَإِذِ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْهِ مُسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ وَأَتِّي ٱللَّهُ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِلُهُ فَلَمَّا فَضِي زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لُمُّ اللَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَي مَا اللهُ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ النَّيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا ﴿ فَ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَشِّرُٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَصْلًا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذِنْهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُمْ مِن قَبِّلِ أَن تُمَكِّشُوهُ فَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّومَ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجِكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُؤْمِنَةً إِن وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَكَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِي

248



اللُّهُ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْفِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيُنُ وَلَا يَعْزَتَ وَبَرْضَيْنَ بِمَا ٓءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (أَنَّ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِوْتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرُ نَظِرِينَ إِنِنْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيدِينَ لِحَدِيثَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجْيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰ لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُوا أَزُوجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ تُبْدُواْشَيْتًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِمِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آَبُنَاءَ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَكُمُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّيُ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنِيَ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤُذِّينُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَهِن لَّمْ يَنْهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلَعُونِينَ أَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَكُن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا اللَّهُ



الكوفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والألف

> الناري: الدوري: إمالة فتحة

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَٱللَّهِ وَمَا يُذِّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفرينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدُأُ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ لَا كَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَثِيرًا ١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسِىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا (٧٠) يُصِّلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُا ﴿٧٠)





أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةً اللَّهِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن بَشَأَ يُغْسِف بَّهُمُّ ٱلْأَرْضَ أَوْيُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِن ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَحْجَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدُ ( أَن أَعْمَلُ سَنِبغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدُّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحَّ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ اللهُ وَلسُلَيْمَانَ ٱلرّبِحَ غُدُوُّهَا شَهّرٌ وَرَوَاحُهَا شَهّرٌ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ٥ وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أُمْرِ نَا نُذِقُ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مَّكَثْرِيبَ وَتَمَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتِ اَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُكُوفَلُمَّا خَرَّبَيِّنَتِ ٱلْجُنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَدُّواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ)



كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١) ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كُفُرُو أَوَهَل نُجَزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورِ (١٧) وَجَعَلْنَا بِيِّنَهُمْ وَبِيِّنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكْرَكَنَافِهَا قُرِّى ظَنِهِرَةً وَقَدِّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْيِرِ سِيرُواْ فِهَالْيَالِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتٍ لِلْكُلِّصَ شَكُورِ اللهُ وَلَقَد صَدِّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظُنَّهُ، فَأَتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُوّْمِنِينَ آنَ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِي لَا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (١) قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ حُورَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ (١٠)

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِتَ لَهُ مَتَّى إِذَافُرْعَعَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله المُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ مُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ قُلَّ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا إِلَّاكَتِّي وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيعُ اللهُ قُلْأَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِشْرَكَآء كُلَّابِلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَيَكِذِيرًا وَلَنِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَنَقُولُونَ مَن هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يُومِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُوِّيمِ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلُو تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواۡ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوْلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُوۡمِنِينَ اللَّهُ



النهار الدوري: إمالة فنعة الهاء والألف

عَنَ ٱلْمُكْدِىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَ كُمُ بَلَكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ﴿ ٣٠ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذ نَأْمُرُونِنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَندَادَأُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن تَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَندًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّا كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَمَآ أَمُو لَكُمْ وَلَآ أَوْلِنَدُكُمْ بِٱلَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زَلْفِيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُولَتِيكَ لَهُمْ جَزَّاءُٱلضِّعْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايُنِينَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ لَ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ, وَمَ نفقتم من شيء فهو

النار الدوري: إمالة فتحة

وَيُومٌ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَـُؤُلاَّهِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ بُدُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم تُؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتلِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى أَوْقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنِي وَفُرُدِي ثُمَّ لَنُفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ اللهُ الله قُلْ مَا سَأُلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفُهُو لَكُمْ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهُ الْمُ



لُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ إِنَّ قُلِّ إِن صَ قَلْ حَاءَ ٱلْحَقِّ وَمَا مُدِّئُ ٱلْمُطَ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ أَهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيَ إِلَيَّ رَبِّتْ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبٌ اللهِ وَلَوْتَرِي إِذْ فَرِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ (١٠) وَقَالُواْ ءَامَتَا بِهِ وَأَنِّي لَهُمُ ٱلتَّنَاؤُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٥٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَنَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٣٥ وَحْيِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْمَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِّ مُربِيرٍ ١٠٠٠ المورلة فخطي مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرَّحِيمِ مَمْدُ يِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَمْ رُسُلًا أُولِيَ مِّنِحَةِ مِّشْنِي وَثُلَاثَ وَرُبِكَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ اللَّهُ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهِكَّا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بِعَدِهِ ءَوْهُو ٱلْعَرِبِزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠ يَنَأْمُهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرٌ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرِ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَلِّ ثُوْفَكُونَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِبتَ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ مَرْجُمُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْبِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بِلَدِ مَّيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ أَنْ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ تَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِهِ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُوسُورُ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ النهار الدوري: إمالة ضحة

> درقی اینیا دروی دروی

يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيَةٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ لْكَةُ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَل مُسَمَّىٰ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُواْ دُعَاءَكُرُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَبُوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرِئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْيَتُ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِدِ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ

وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ الطَّلُولَا ٱلطِّلُ وَلَا ٱلْحُرُورُ اللهِ وَمَايَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمَوْتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٣) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُندِ اللَّهُ ثُمَّ أَخَدْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ اللَّهُ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهُا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ تُعْتَ لِفُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَابِيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبَ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لِّن تَجُورُ اللَّهِ الْوُفِّيَّهُ مَ أَجُورُهُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ۚ إِنَّـهُ عَا فُوْرُكُ

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بِينَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلَّوْنَ فَهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحُزُنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِي أَعَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشَّنَافِهَا لُغُوبٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِي كُلِّ كَفُورِ اللَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَا ٓ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُّ أُوَلَةِ نُعَكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَمَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ إِنَّهُ الشَّدُورِ اللَّهُ السَّدُورِ اللَّهِ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَنَكُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَيْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَعَدِ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُ لَمِنَ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدِي مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَى إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَكُن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَكُن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا

الكورين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)



اللهُ أُولَمْ يُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن

قَبَّلِهِمْ وَكَانُو ٱلسُّكُّومَةُمْ مُنَّا وَمَاكَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا السَّا

وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَلِكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلُكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُسُمِّيِّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ - بَصِيرًا (0) (١) وَٱلْقُرْءَ ان ٱلْمَكِيمِ (١) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١) عَلَيْ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ تَعْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّ لِثُنذِ رَقَوْمًا مَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ اللَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِّي إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسُوآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتُّبِعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرِّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمُغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمُوتِ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَأَضْرِبُ لَمْمُ مَثَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُهُ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُنَا وَمَاۤ أَنزُلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ اللَّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَاعُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّوْ تَنتَهُواْ لَنَّ جُمَّنَّكُو وَلَيمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ ﴿ فَالْوَاطَنَ مِرَكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُهْ قَوْمٌ مُسْمِفُونَ اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعِيْ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ الْ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِ مَا إِن يُردِنِ ٱلرَّمْنَ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣﴾ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنِّي عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ اللَّ فَيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَاغَفَرُلِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرِمِينَ ۞



تُنَامُنزلِينَ ﴿ ٢٥ } إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَنِمِدُونَ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع ءُونَ ( ) أَلَمْ سَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبِلَهُم مِن ٱلْقُرُونِ مَ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَفُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنْتِ مِّن نَّخِيلِ عَنَابِ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ ﴿ إِيَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمُرُهِ } لَتَ أَيْدِيهِم مُّ أَفَلَا يَشُكُرُونَ (٣) سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمَّ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَءَايِئُهُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿٧٧ وَٱلشَّ مَسُ تَجَرَى لِمُسَ ذَٰلِكَ تُقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱلْقَصَرِ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلُ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ كَالْشَّمْسُ مَلْبَعَى لَمَّا أَن الْقَحَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

النّهارِ الدوري: إمالة فتحة

وَعَالِيٌّ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ اللَّهُ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُمْ فَلاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمُةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُورُ لَعَلَّكُورُ مُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ عَاكِةٍ مِّنْ عَاكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ. إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِمُّبِينِ اللهُ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوصَادِ قِينَ (١) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (الله فَلايستَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلاّ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ اللهِ ا وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يُنَوِيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَرْقِدِنَا هَنَدَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدُقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَّ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تَجُزُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ (٥٠) هُمْ وَأُزْوَجُهُر فِي ظُلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ (٥) لَمُمْ فِهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًامِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَنرُوا الْيَوْمَ أَيُّ الْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطِ نَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مَٰبِينُ ﴿ وَأَنْ اعْبُ دُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جُلُا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْيَمُ عَلَىٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنْ يُبْعِيرُونَ أَنْ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمُ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لَيُسْنِدِرَمَنِكَانَ حَيَّاوَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكافي والآلف

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ وَلَمُهُمْ فَهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هُمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ (٧٠) فَالاَيْحُزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ٧٧ ۗ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَةً وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْنَمَ وَهِي رَمِيتُ اللهِ قُلْ يُعْيِهَا ٱلَّذِي آَنشَا هَا آَوَلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ الله الله عَمَالُكُومِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلِي وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونَ (١٨) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ المُعْرَاقُ الصِّنَافَاتِيَ

## وَّالصَّنَفَّىتِ صَفًّا اللَّ فَٱلرَّبِحَرَتِ زَجْرًا اللَّ فَٱلثَّلِيَتِ ذِكْرًا اللَّ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوْنِعِدُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشْرَقِ اللَّهِ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيابِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّنَكُلِ شَيْطَنِ مَّارِدِ ٧ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَالِ ٱلْأَعْلِي وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ﴿ مُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ إِنَّ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْنَطْفَةَ فَأَنْبَعَدُ رِشِهَا بُ ثَاقِبُ أَنَّ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا أَإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّا زِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتُ وَيَسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَوْا عَالِمَيْسَتَسْخُرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنَّ هَنَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ ١٠ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَّابًا وَعَظَامًا إِنَّا لَمْبِعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلْ نَعِمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ الله فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدُهُ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِينِ اللهِ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُوك اللهِ المُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ السُّ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَجِيمِ اللَّهِ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ اللَّهِ



مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ٧٠ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَ بَلْكُنْهُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴿ فَكَفَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِينَ اللَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَافِيلَ لَمُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَّغِنُونِ إِنَّ كَا جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمُ لَذَآ بِهُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ السَّ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ لَكُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِلَّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ اللَّهِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِّن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا لِمَرْفُوتَ الله وَعِندَهُمْ قَلْصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿ قَا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللهُ

أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَهُ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظُمًا إِنَّا لَمَدينُونَ ﴿ وَ } قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطِّلِعُونَ ﴿ وَ } فَأَطَّلَعَ فَرِءِ أَهُفِي سَوْآءِ إُنَّ قَالَ تَأُلُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ اللَّهِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي كُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَ الْفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٠ إِلَّا مَوْنَتَنَا ولي وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ مِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ اللَّ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ كُلُّهُ هَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِين ا فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ الْسَوْبَامِنْ حَمِيمِ اللَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلجَحِيمِ اللَّهُ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَاءَابَآءَ هُمْ صَآلِينَ ﴿ أَنَّ الْهُ مَ عَلَىٓ ءَاتُرُهُمْ مُهُرَعُونَ ﴿ لَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ اللهِ وَلَقَدْ أَرْسَا درين (٧٠) فَأَنظرُ كَيْفُ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُنذُرِينَ الْآَهُ (٧٠) وَلَقَدُ نَادِ لِنَانُوحُ فَلَنِعُهُ نَنْهُ وَأُهْلَهُ مِنَ

ءَا إِثْرِهِمْ

الدوري: إمالة فتحة الثاء والآلف

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (٧٧) سَلَنْمُ عَلَىٰ ثُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ أَعُرَقَنَا ٱلْأَخَرِينَ ١٥ هُ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمَ لَا رُهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَرِّيدُونَ اللَّهِ مُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُو بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ( ٥٠ ) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( ١٠٠ ) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَا لِمَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّ فَأَقْبُلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللَّهُ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ اللهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعُمَلُونَ اللهِ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ, بُنْيَكَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْمِحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَلَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١١٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَّهُ دِينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهِ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَىَ إِنِّ أَرِىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تُرَحَٰ قَالَ



يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَدُيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَد مَّذَفْتَ ٱلرُّوعِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِن هَذَا لَمْوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنَا سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّ كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكًّا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيينَ اللهِ وَءَالْيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخرين (الله سَلَنُمُ عَلَى مُوسِي وَهَنرُونَ ا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ ا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْحَالِقِينَ اللَّهِ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (١١) وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمْ عَلَىٓ إِلْيَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ بَعِّينَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ الْ أَنَّ مُرَّدُنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُو لَنُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَحِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللهِ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ اللهُ فَلُولَا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ الم ﴿ فَنَبُذْنَاهُ بِٱلْعَرْآءِ وَهُوَسَقِيمٌ لِاللَّهِ وَأَبْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ وُٱلْمِنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَكَا وَهُمَّ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلَابُونَ ﴿ اللَّهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ





## والله التحنز الرجي صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّ بَلُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِفَاقِ ال كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٣ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَ هُمُ مُّنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَنَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَيْ ءَالِهَتِكُر ۗ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَدَّآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ ٧ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ أَمْ عِندُهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللَّ أَمْلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَفَلَيْزِيَّقُواْ فِي ٱلْأَسْبَلِ ٢٠٠٠ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ لَتَنِكُذُّ أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَمْ وُلاَّءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فُوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ









النار الدوري الدون والألف الدون والألف الدوري إسالة شعة الدوري

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِيلًا ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كُفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ (٣) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَدِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ ( الله كُنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٣ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهُ فَعَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِّهِ عِجَسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِّهِ عِجَسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِّهِ عِجَسَدًا أَثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى الل لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنَ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَّابُ (0) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاَّةً حَيْثُ أَصَابَ اللَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٨٧) هَذَا عَطَآ قُونًا فَأُمُّنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لُزُلْفِي وَحُسَّنَ مَنَابِ اللهُ وَٱذْكُرْعَبْدَنَّا أَيُوبَ إِذْ نَادِي رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ يِنُصْبِ وَعَذَابِ اللَّ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اللَّهِ وَالْأَبْصِيْرِ الدوري: إمالة فتحة الصاد والالف

> الدري؛ الدوري؛ إمالة فتحة الدال والألف

ٱلْأَخْيارِ

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)



أَلْبَارِ الدوري: إمالة فتعة النون والألف (المضعون)

اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْنًا فَأُصْرِب بِهِ عَوْلًا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدر الله إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ اللَّ وَٱذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠٠ هَلَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّنتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشُرَابِ (٥) ﴾ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ ((٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (١٥) هَنذَّا وَإِنَّ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ أَنْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ أَنْ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ (٧٠) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ أَزُورَجُ (٥٨) هَلْذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ السَّ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَلَّسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالُنَا لَانْرِيْ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرِارِ اللهِ ٱلْخَذْنَهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُندِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ (٥٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَرُ (١٦) قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا تُمُعَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلِيِّ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّ إِن مُحِيِّ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَةِ كَمِّهِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُنجِدِينَ ﴿ إِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ۚ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُحَلِّقَنْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ ٧٠ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَحِيمُ ٧٧ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِرِ بُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ مَا قَالَ فَبِعِزَّ يِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠

النار الدوري: إمالة فتحة الذهن والألف

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

> نارِ الدوري: إمالة فتعة النون والألف

قَالَ فَأَلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ إِلَّهِ كَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْكَ كَلِّفِينَ ١٠) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ (٧٠) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ, بَعْدَحِينِ (٨٠) تَنزِيلُ ٱلْكِئَبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ الْمُؤْكِ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ (0) أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُّ كَفَّارُ ﴿ لَى لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيُثِلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجِكِلِ مُنكِبِّ أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَدُ (0)

النهارِ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَنِيَّةً أَزْوَجْ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ إِمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ لَا إِلَا هُوَّ فَأَنِي تُصَرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ. لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْحِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةُ مِّنْهُ نِسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهِ



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قُلْ إِنِّي ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وبني اللهُ فَأَعْبُدُ وَالْمَاشِئْتُم مِن دُونِولِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمُةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ هُمُمِينِ فَوْقِهِمُ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعْنِمٍ مُ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ (الموضعين) وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواۡ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرِيُّ فَيَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدِنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٠) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي ن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَٰذُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ (١٠٠٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ع زَرْعًا تُخْلَلِفًا أَلْوَنُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصْفَكَّا ثُمَّ

لُهُ، حُطَاعًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ السَّ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن زَّيْهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ "" اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدًى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ وَقُيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُنُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَيْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ السُّ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَلَقَدَضَرَبِ النَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيْسَةِ عِندَرَتِيكُمْ تَغُنْصِمُونَ اللهُ



لِّلُكِلْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة

﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَمُّوكِي لِلْكَنفرينَ (٣٠) وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ لَهُم مَّا يَشَاآهُونَ عِندَ رَبِّهِم ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ ليُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ السَّاللَّهُ بِكَافٍ عِبُنَدُهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِيدٍۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلًّا ٱلنِّسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَيْتُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عُقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ ثَا قُلْ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكِكُ فَلِنَفْسِهِ فَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَوَفَّ ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتُ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرِيَّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْ يَنْتِ لِقَوْمِ بَنَفَكُّرُونِ ﴿ إِنَّ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَةِ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهِ عَلَمُ لَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُعَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّو بُيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فَنُدُوَّا بِهِ مِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ( اللهُ فَإِذَا مَسَ أَلَّا نَسَانَ ضُرُّدُ عَانَا شُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ خِمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِئْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُو مِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ الْمَن يَشَاءُ وَيَقْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقَيْطُواْ مِن رَحْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٥ وَأُتَّبِعُوۤ أَخْسَنَ مَٱ أُنزلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَق عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ السَّ



أَوْ تَقُولُ لُوْ أَرِّ ٱلنَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ فَا أَوْ يَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ بَلِي قَدَجَّاءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِينَ (٥) وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُّونَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَرتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ أَفَعَيْرِ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنٌ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكرينَ اللَّهُ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّاتُ مُن بِيمِينِهِ أَسُبْحَننَهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ 🖤

الكونين الدوري: إمالة فتحة

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِي فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجَاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهُدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ اللَّهِ وَسْيِقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُيِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمُ هَنَذَاْ قَالُواْ بَلِي وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ (٧) فَيِلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِيتُسَ مُنْوَى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسْبِقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمَّ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآّةً فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلَمِلِينَ اللَّهِ

الكلفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف





النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

رَبِّنَا وَأَدْخِلَّهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَهُ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقَهُمُ ٱلسَّيْعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا آَمَتَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَدِرْزُونَ لَا يَخِي 

القهار الدوري: إمالة فتحة

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ مَا يَعْلَمُ خَابِئَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ لَا يُعْلَمُ خَابِئَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَىء ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبُهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِ مُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ. قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايكِتِنَا وَسُلَطَن مُّبِينٍ ٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



الكعفرين الدوري. إمالة فتحة وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُدْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِٱلْبِيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللهِ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَوْمُ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادٍ (٣٠)

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَّا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ إِنَّ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ، رَسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ مُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَيِّنَهُمٍّ كُبُرَ مَقَّتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأً كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرِّمًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسِىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِكًّا وَكَذَاكِ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ ، وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالُ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيَتَةً فَلَا يُجَزِئَ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنْفُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجِنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْ

جبّارٍ الدوري: إمالة فتحة



النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

الغفار الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

وَيَكَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَكْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١١) تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَفَرِ اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (٢٣) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ الْمِالْعِبَادِ اللهُ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيْعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (10) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُؤُا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُ مِثْغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار (الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَ ادِ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّهَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

قَالُوٓاْ أُوۡلُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيۡنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلِّي قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِيْ وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَنَبُ اللهُ هُدًى وَذِكِّرِيْ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَالصِّهِ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَبَائُهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ مِنْ أُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدْلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَةُ قَلِيلًا مَّا نُتَذَكَّرُونَ ٥

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

الدوري: الدوري: إمالة فتعة الدال والألف

والإِبْكِرِ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيُّةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلِنَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهُنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلِلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلْسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَأَنِي تُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَعْمَدُونَ اللَّذِينَ كَانُواْ بِتَايِنتِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ اللهُ اللهِ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لِآلِكَهُ إِلَّا هُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ فَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ فَالْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَنَتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللَّهِ الْعَالَمِينَ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَّابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو شِيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلُو تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَايِدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِي يُصِّرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهِ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ فَيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيَّا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفرينَ (٧٠) ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ ٱدۡخُلُوٓا اَبُوۡبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَاۤ فَيِلۡسَ مَنُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَحَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

التاري الدوري: إمالة فتحة النون والألف المكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا عَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثُرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ فَوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِنا لَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ، يَسْتَمُّزِءُونَ ﴿ مُنْ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوْاْءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْتَأْسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ (٥٠)



عاذانا الدوري: إمالة فتحة الذال مالأاف



، فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِيٰ فِي كُلِّي سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيابِمَصَابِيحَ وَحِفْظَأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز الْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ (١٠) إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَتَيِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادٌ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي لْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فَوَةً أَوَلَمْ مَرَوًا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْرِي وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمِي عَلَى ٱلْمُدِيْ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

النار الدوري: إمالة فتعة التون والألف

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا ٱلَّذِي ظَنَّنتُم بِرَبِّكُمْ أَرُدِيكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿ ثُنَّ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجِّنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسَمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ٣٠ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارِّ لَهُمْمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ بِنَا يَلِنَا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَاۤ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ اللَّ نَعُنُ أَوْلِيا أَوُّكُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلَّا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيم اللَّهُ مَنْ عَفُورٍ رَّحِيم اللَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ<u>، عَدُوةٌ</u> كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقِّمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّمُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيِّ لَ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ٣٧ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــٰدَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ١٩ 🚳

وَالنَّهارِ الدوري: إمالة فتعة



وَمِنْ ءَايَكِيْهِ اللَّهُ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيِاهَا لَمُ حِي ٱلْمَوْتَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ ءَايَنتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلَقِيٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِئنَا مُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ أَتَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فَيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ (اللهُ اللهُ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْكُو ۖ وَأَعْجِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١٠ وَلَقَدٌ ءَالْيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبَّكَ لَقُضِيَ بُنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّنِهِ لِلْعَبِيدِ (١)

النار الدوري: إمالة فتعة

عاد انهم الدوري: إمالة فتحة



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن تُمَرَّتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلِّ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ (١٠) لَايسْكَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدًا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ لِلْحُسِينَ فَلَنُنَبِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنِهَا بِجَانِهِ هِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهِ قُلُ أَرَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهم ءَايَتِنَافِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ اللهِ

الله عَسَقَ الله كُذَالِكَ يُوجِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الَّ يَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرِنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اللَّهُ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيًّا لِّنُنذِ رَأْمَّ ٱلْفُرى وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمُ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُّ فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٧ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٨ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَآ عَفَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِّي وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمَا أَخْلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ اللَّهُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكُمَّ أَيْذُرَوُّكُمْ فِيدُّ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّمِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِيٍّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ عِلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ عِلَا أَلْلَهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نْفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَابِيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ مُربِبِ فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بِيِّنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمَّ لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةُ بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (10)



وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ (اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنَّهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوَى ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيانُوُّ تِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوُّا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتَّ لَمُم مَّا يَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ اللَّهِمْ

ذَالِكَ ٱلَّذِي يَبِشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْفِي وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزدٌ لَهُ وَمِا حُسَّنَّا إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ (٣) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَاإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ يَذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبُلُ ٱلنَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ١٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ (١٠٠٠) وَمِنْ ءَاينيهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جُمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ

الدوري: الداو والألف الواو والألف الدوري:

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَيْدِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيهِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِوا ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَكُمْ مِن عَجِيصِ (٣٠) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمِمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبَّهُمْ وَأُقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبِغَىٰ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَاوُلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (اللهِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّي يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ اللهُ وَمَاكَاتَ لَكُمْ مِنْ أَوْلِيآ أَهُ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ يِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِ إِ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِيرِ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ١٠٠ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (0)



وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِئَنْثِ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَنَشَاآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهْدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (٣) ( شُوْرُقُ لِلنِّجُ مِنْ ) واللّه الرَّحْمُوز الرَّحِيمِ حِمْ اللهِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرَءَ نَاعَرَبَيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آن وَإِنَّهُ فِي إِمِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْ زِءُونَ ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضِي مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهُ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ، بُلُدَةً مَّيْـتَّأُ كَذَٰلِكَ تَخْرُجُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِنكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسَّوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِعِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنكَأً أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمَّ سَتُكْنَبُ شَهَدَ أَهُمْ وَيُسْتَكُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُّصُونَ اللَّهُ أَمْ عَالَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِن قَبِّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ أَن بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّا إِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرُهِم مُّهُ تَدُونَ (٣)

ءَاؿْرِهِم

الدوري: إمالة شعة الثاء والألف

الدوري: إسالة فتحة الناء والألف الرائي

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ 📆 ﴿ قُلِ أُولُو جِنَّكُمُ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهُ فَأَنْفَكُمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبُهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآءٌ مِّمَّا تَعَّبُدُونَ ٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ.سَيَهُ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةُ فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) بَلّ مَتَّعَّتْ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَاسِحٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ٣٠٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ أَهُرُ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَيِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّهِ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِينُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللَّهُ

وَلِيهُومِهِمْ أَبُونِاً وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴿ وَرُحْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا أَوَّٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ الْ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْن نُقَيضَ لَهُ وَشَيْطُنًا فَهُوَ لَهُ وَقِينٌ إِنَّ إِنَّ هُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيُحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ 💮 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ١٠٠٠ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ اللَّهِ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَيْنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدَأُرُسَلْنَا مُوسِىٰ بِتَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ أَوْنَادِى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجْرِي مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمُ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوَلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمُلَيِّكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ أَنَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ مُلُفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَ تُمَا خَيْرًا مَرْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْقَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَآهُ لَجُعَلْنَامِنكُم مِّلَتِيكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللهِ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَٰذَاصِرَكُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلايصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِينُ إِنَّهُ لِكُورَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَلَمَّا جَآءَ عِيمِيٰ بِأَلْبَيِّنَتِ قَالَ قَد جِنْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيدٍ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله الله هُوَرَتِي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ١٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّ يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَا أَسَمْ مَعْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١٠) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُحْتَبُرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِيْتُكُمُوهَا بِمَا كُنتُورٌ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُرُ فِيهَا فَكِهِمُّ كُثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْمِِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ٧٠ ۖ كَا يُفَتَّرُ عَنْهُ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (٧٠) وَنَادَوَاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ٧٧ لَقَد حِتَّنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٠) أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُودُهُمَّ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وُلْدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٥ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ ١٨ ۗ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ هُ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ اللَّهِ وَقِيلَهُ، يَكُربِّ إِنَّ هَتَوُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٠)







وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١٠ وَإِنِّي عُدْتُ برَقَ وَرَبَّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ أَن وَإِن لَمْ نُوْمِنُوا لِي فَأَعَنْزِلُونِ أَن فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَعُونَ اللَّ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغَرَقُونَ اللَّ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ١٧٠ كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ١٨٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ انَّ هَنَوُلاَءِ لَيَقُولُونَ السَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلأُولِي وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ (٣٠) فَأْتُواْ بِعَابَا بِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٣٠) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكْنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِينِ ٢٠٠٠ مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠)



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَلَا يُغْنِي مُولِّى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله إلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُغُلِي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَبِيمِ (١) ذُقُ أَنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَنَّمْ تُرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللهِ فِي جَنَّاتٍ رَعِيُونِ (الله المُسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَدِيلِينَ (اللهُ) كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ (١٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ وَلَكُهُمْ وَامِنِينَ ﴿ وَهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُوَّتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِ وَوَقِنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( فَضَلًا مِّن زَّيِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَ الْمَتَرْنَكُ لِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠٠ فَأَرْتَقِبٌ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥٠٠

وَالنَّهارِ الدوري: إمالة فتعة

الْ تَمْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايِبُثُ مِن دَابَهُ ءَايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَاخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزِلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن يِّزُقِ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَيِيفِ ٱلرِّيحِ ءَايَنتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيهِ - تُؤْمِنُونَ ١٠ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ شُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهِ يَسْمَعْهَا فَبُشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ ﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيَّنًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۚ هَٰذَا هُدُكِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ ٱلِيعِ اللهِ ا ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ } وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخِّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِفَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّا



قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِنَجْرِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمَّةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةُ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلُفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُا بَيْنَهُمُّ إِنَّا رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيدَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائَتَّبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَعْلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآةً تَحْياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآةً مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْرَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشُوهً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِانِمُوثُ وَخَيَّا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتُواْبِ اَبَابِا إِنَّا إِن كُنتُدْ صَلِيقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيكُو ثُمَّ يُميتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَايعَلَمُونَ (١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَمَرِي كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُّ أُمَّةٍ مُّدِّعِيٓ إِلَى كِندَبِهَا ٱلْيَوْمَ مُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ هَلَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَاكُمْ تَكُنُّ ءَايَنِي تُتُلِي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللَّ وَإِذَا فَيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَاخَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَالَدُونِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ 📆 وَقْيِلَ ٱلْيَوْمَ نَسِيكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنَدًا وَمَأْوِيكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَصِرِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُو النَّفَانَةُ عَايِنتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّياْ فَٱلْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (اللهِ فَيلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (٣) وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ سُيْنَ لَوْلَاجُهُ قَافِيْنَا بسر الله الرَّمْنِ الرَّحِيهِ حِمْ اللَّهُ الْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَرْبِيرِ الْعَكِيمِ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعَرِضُونَ اللهِ قُلْ أَرَيْثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَلْذَآ أَوْ أَثْكُرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ ٥



كمفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ أَلَ وَإِذَا لْتَالِي عَلَيْهِمْ ءَايِنْفُنَا بِيَنْنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْذَا حُرُّمُبِينُ اللهُ أَمَرِيقُولُونَ افْتَرِيلَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدٍ كُفي بِهِ عَسَهِيذًا بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمْوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ وَمَآأَنَا الْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ ﴾ قُلُ أَرَيْتُ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ - فَعَامَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ مَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنِذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهُ وَمِن قَبْلِهِ عَيْثُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُونَ أَوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ)

حُسَنًا حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُرِهَا وَوَضِعَ كُرُّهَا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغُ أَشُدَّهُ وَبِلَغُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ الَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تُرْضِلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيِّيٍّ إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٠٠٠) أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ الْمُنَدِّ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (١١) وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعِيلُواْ وَلِنُوفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَيْتِكُمْ فِ حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم جِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَنْتُرْ تَسْتَكَيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَكِمَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ ۖ ۖ

آلټار الدوري: إمالة فتحة



﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَلْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَلْحِتْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ فَوْمَا بَعْهَالُونَ " فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْعِدَةً فَمَآ أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنُرُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ اللَّهِ فَر بَل ضَّلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ 🚳

فِنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا قَلَمًا قُضِيَ وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم تُ كَفَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أَوْلَيَهِ ۖ أَوْلَيَهَ ۗ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاد وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِىَ ٱلْمَوْتَىٰ بُ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱكَ أَلِيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا مُمْ كَأُنَّهُمْ يُومَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ

التوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

نهار الدوري: إمالة فتحة العاء والألف

## بِسْ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحْمَةِ

ٱلَّذِينَّكَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالُهُمْ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّبَّهُمَّ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ فَكُنَّالُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ الْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمُّ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْمُنَّةُ عَرَّفَهَا لَكُمْ أَلَيْهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْكُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ كَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآ أَحَزُلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهِ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا (اللهُ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمَّ اللَّهُ



وَلِلْكِنفِرِينَ ٱلْكِنفِرِينَ

الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِ مُرُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ اللَّ وَكَأَيْنِ مِن فَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ فُوَّةً مِن فَرْيَدِكِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهۡلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَيْهِ عَكُمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَءُ عَمَلِهِ وَالبَّعُوَ الْهُوَاءَ هُمُ (ال) مَثُلُ الْمِنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَٱنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهُرٌ مِنْ خَرِلَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ مُصَغَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبَّهُمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤ الْهَوَاءَهُمُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوّاْ زَادَهُرْ هُدًى وَءَائِنَهُمْ تَقُونِهُمْ ﴿ فَهُلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنِّ فَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكُرِيهُمْ اللهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوبَكُونَ اللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُوبِكُونَ

التار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَت سُّورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَت سُّورَةً ۗ تُعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الَّهُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِى لَهُمْ المَ اللَّهُ عَدُّوفَ أَلَّهُ مَعْدُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْدُ فَلَوْ صَدَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ اللهُ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا آنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِ مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى لِ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَةِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَآأَسَخَطَ اللَّهَ وَكُرِهُوا رَضُوا نَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنْهُمْ اللَّهُ

أُدُبِلْرِهِمِ الدوري: إمالة فتحة

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم سِيهُ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُو اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدِي لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُدَّ كَ اللَّهِ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيا لَعِبُّ وَلَهَوُّ وَإِن تُوَّمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَنَنَكُو اللهَ هَتَأَنُّدُ هَتَوُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّكَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِهِ - وَاللَّهُ ٱلْغَنَّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبِّدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم الله



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْ أَوْفِي بِمَا عَنهَ دَعَلَتِهِ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ مُنَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِ ظَلَنَ نَمُ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كِمْ ٱللَّهِ قُللَّن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِي تُحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهُ

لِلْكِنفِرِينَ الدوري:

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِىٰ حَرَبُّ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُّ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ عَليَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنْ تَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٠٠





وَهُو ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (1) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مِحِلَّهُ وَلُولًا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِعَيْرِ عِلْمِ لِّيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَنْكُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا السَّ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْمُمِيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْمَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لْقَد صَّدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ بِالْإِلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحَافَرِيبًا ٧٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠

الكهار الدوري: إمالة فتحة

مُّحَمَّدُرُسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَيْنَهُمَّ مُّحَدُرُهُ مَّ اللهِ وَرِضُونَا سِيماهُمْ مَرْبُهُمْ رُكِعًا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَّلًا مِنَ اللهِ وَرِضُونَا سِيماهُمْ فِي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثْرَ الشَّجُوذُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِ بِلَةً وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَا زَرَهُ وَاللهُ التَّوْرِ بِلَةً وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرَعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَا زَرَهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى سُوقِهِ عِيدُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَالْحَرَاعَ طِيمًا الْ اللهُ ا



بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ الرَّحِيمِ



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ كُن أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَإِ فَسَنَّبُوُّا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا مِحَهُ لَهِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَكِمِينَ وَٱعْلَمُوٓاْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَآيِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِيٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَفِيٓ ۽ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُونٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويًكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآءٍ عَسِيَّ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَدِ بِيْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَشُب فَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظِّنِّ إِنَّكُ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِثْرُ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهَتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللَّهُ إِنَّا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنْفِي وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقِبَ إِنَّ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقِنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللهِ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلِتُكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُوّْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدِيكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠)





وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عِنْفُسُكُ، وَنَحَنْ أَقْرَبُ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدٌ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيدُ اللهُ وَجَآءَت سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ١٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ اللهِ الْقِيافِ جَهَنَّمَكُلَّ كُنَّادٍ عَنِيدٍ (اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْمَدِ مُريبِ اللهِ الذي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ (٣) قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( اللهُ وَأُزْلِفَتِ الْجِنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْفَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (١٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ السَّا لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ السَّ

الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف والألف والألف في المناعة ال

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قِبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهُلُ مِن مِّحِيصٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْرِيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْعُرُوبِ السُّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَكُرَ ٱلشُّجُودِ ( ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (الله إِنَّ إِنَّا نَحَنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ لِنَ أَيْهُمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرٌ ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ مُعَوَّرُةُ الدِّارِيِّانِيُّا وَالذَّرِينتِ ذَرْوَا ١٠ فَٱلْحَيْمِلَتِ وَقَرَا ١٠ فَٱلْجَرْيَتِ يُسْرَا ١٠ فَٱلْمُقَسِّمَنتِٱمِّرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لِدِينَ لَوْقِعُ ﴿

بِجَبَّارٍ الدوري: إمالة فتعة

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ تَحْنَلِفِ ١ أَيُوفَكُ عَنْهِ أَفِكَ ٥ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِنَا هُونَ ١١٠ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِيْفَنَنُونَ اللَّهَ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ الْ اللهِ عَالِمَ مَا مَا مِن مَا مَا مِن مُهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَيَالْأَسُوارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّايِلِ وَلَلْحُرُومِ ١٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِنْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلَ أَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ إِذ دَّخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ سِلْمٌ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ (0) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقُرَّبَهُ وَإِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ (٨) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ ا قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلِّحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣)

النوري: الدوري: إمالة فتحة

وبالاسمار الدوري: إمالة فتحة الحاء والالف



ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُوٓ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ عُجْرِمِينَ ﴿ إِن الْمُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ وَ اللَّهُ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ اللهِ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ وَتَرَكَّنَافِيهَا عَلَيْهٌ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسِيِّ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعُونَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ (٣٦) فَتُولِي مِكْنِهِ عَوَقَالَ سَحِمُ أَوْ مِحْنُونٌ ﴿٣٤ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلَّذِيمَ وَهُو مُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرُمِيمِ اللَّهِ الْحَعَلَةُ كَأَلْرُمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ فَيْلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْعَنْ أَمْرِرَتِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّغْفَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَنَّ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ (١٤) وَٱلسَّمَاءَ بَنينَهَا بِأَينِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧٤) وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ١٠٠ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٍّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥



نارِ الدوري: إمالة فتحة لنون والألف

أَفَسِحْرُ هَنَذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصْلُوْهَا فَأَصْبُرُوٓاْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَا مَا مِنْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَثُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( اللهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ الْمِعَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَمَا أَلْنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ ال وَأَمَّدُدْنَهُم بِفَكِهِ وَلَحْمِ مِمَّايَشْنَهُونَ اللَّ يَلْنُزعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْثِيمُ ١٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوٌّ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقِنا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَيُّصْ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللهِ اللهِ اللهُ مُعَكُم مِن ٱلْمُتَربِّضِواْ فَإِنِي مَعَكُم مِن ٱلْمُتَربِّضِينَ اللهُ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣) أَمْ يَقُولُونَ نَقَولُهُ. بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِّثْلِهِ } إِنكَانُواْ صَدِقِينَ الله الله خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أُمُّ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أُمْ هُمُ سُلِّهُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ( الله المُنكُ وَلكُمُ ٱلْبَنُونَ ( الله المُنكُ وَلكُمُ ٱلْبَنُونَ ( الله المُستَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ الله المُستَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ الله المُستَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ الله المُستَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبْيِينٍ الله المُستَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُنْ الله المُستَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُنْ اللهُ المُستَمِعُ اللهُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِينِ الله المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِينِ الله المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِعُ المُستَمِينِ الله المُستَمِعُ المُستَمِينِ الله المُستَمِينِ المُستَمِينِ الله المُستَمِينِ ا أَمْ تَسْتَالُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ الْمَكِيدُونَ اللهَ أَمْ لَهُمْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَفُونَ (فَ الْفَا يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُ هُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ يُنَصَرُونَ ( أَن وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ ٱكْثَرُهُمْ لَايْعَامُونَ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ كَ كُومِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بِنَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ كَا





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةُ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ (٣) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا اللَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهَنَدِى اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ ٱلْإِثْبِهِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ إِمَّهَ مِنكُمَّ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّفِيّ (٣٠) أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي (٣٠) وَأَعْطِيْ قَلِيلًا وَأَكْدِيَّ المَ الْعَندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِيّ اللَّهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ اللَّهُ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِى وَفَىٰ اللَّهُ أَلَّا نَزِرُ وَإِزَرَةً وِزَرَ أُخْرِىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرِيْ اللَّهُ أَمُّ يُجْزِئُهُ ٱلْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفِي اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَمِيٰ الله وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحُكَ وَأَنِينَ اللَّهِ وَأَنَّذَهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيا اللَّهُ







خَنْشُوا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ١ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ١٠٠ فَفَنْحَنَّا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عِبُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورَج وَدُسُرِ اللَّ الْعَرِي بِأَعْدُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللهِ وَلَقَد تُرَكَّنَهُا عَلِيَّةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ اللهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْ مِن مُّدَّكِير الله كُذَّبَتْ عَادُّفُكِيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ اللَّهُ مَنْ عُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِر اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدِّكِرِ ١٠ كُذَّبَت نَّمُودُبِالنُّذُرِ ١٠ فَقَالُواْ أَبْسُرًا مِنَّا وَرِحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذَالَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ أَمْلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلِ هُوَكَذَّابُ أَيْرُ اللَّهِ أَيْرُ اللَّهِ مَا مَنِ الْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِئْنَةً لَّهُمْ فَأَرْبَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرُ اللَّ

أَنَّ ٱلْمَاءَ فِسَمَّةً بِيِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْنَضُرُّ (١٠) فَنَادُوْاْ صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرَ (٢) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِإِلنَّذُرِ ﴿ أَنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ ۖ وَلَقَدَّ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوَّا بِٱلنَّذُرِ اللَّ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْا ﴾ وَلَقَد صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ١٠٠ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ يَتَرْنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِر الله وَلَقَد جَاءَ وَال فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كُذُّبُواْ بِتَايِتِنَا كُلُّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ ١ أَكُفَّا لَكُوْخَيُرُ مِّنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَ أُو فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُّ جَمِيعٌ مُّسْلَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ (فَ) بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِيْ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَشُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللَّهِ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ اللَّهِ

الدوري: الدوري: إمالة التعمة

وَمَآأَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدُهُ كُلُمْجِ بِٱلْبَصَرِ ٥٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـُلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلِّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَظَرُ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ جَنَّتٍ وَنَهُرِ ١٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُقَنَّدِرٍ ١٠٠ المورة المحبدة، ٱلرَّحْمَنُ الْ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ اللَّهِ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ (٤) ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَالشَّجَرُ بِسَجُدَانِ آنَ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ اللهُ اللهُ تَطْعَوا فِي الْمِيزَانِ اللهِ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِيرُواْ ٱلْمِيزَانَ ( ) وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( ) فِهَا فَكِهِهُ وَٱلنَّخَلُ ذَاتُ ٱلَّاكُمَامِ ١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرِّيْحَانِ (اللَّهُ فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (اللَّهُ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَاَّنَ مِن مَّادِجٍ مِّن نَّادٍ اللهِ فَإِلَيْءَ الْآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهِ



كَالُفَجُارِ الدوري: امالة فتحة

> نار الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الثون والألف

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿٧٧﴾ فَبَأَيَّءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ (اللهُ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ (اللهُ فَيأَيَّ ءَالْآءِ رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّيَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوْلُوُ وَٱلْمَرِّجَاتُ السُّغَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلِم اللهِ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْعَي وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَبِأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٢٠٠) سَيَفُوغُ لَكُمْ أَيُّدُٱلثَّقَلَانِ (٢٦) فَيَأْيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَنَمَعْشَرَا لِجَنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السَّ فَيِأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ اللهِ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَإِلَيْ عَالِاً وَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٣٠) فَيَوْمَ إِلَّا يُتَعَلَّعَن ذَنَّهِ عَ إِنسُّ وَلَاجَانٌ ۗ أَنَّ فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ

المجوار الدوري: إمالة فتعة

أَقطارِ الدوري:

نارٍ الدوري: إمالة فتعة النون والألف

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَيَأْيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ هَندِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانٍ اللهِ فَيأَيِّءَ الآَّ ِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ عَنْنَانِ ( الله عَبَا مَا لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًانِ (٧) ذَوَا تَأَأَفْنَانِ (١٠) فَيَأْيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ (١٠) فِيهِ مَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٠٠ فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١١٠ فِيهِمَامِنُكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللَّهِ فَإِلَّيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ (٥٠) فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ الصَّافِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْمُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ عَلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ١٠٠ كَأُنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيَأْيَءَ الَّاءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١٠٠ فَيِأَيَّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّنَانِ اللَّهِ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ

للبئ والتيانع والعشرون

و الواقع من المالة

فيهمَا فَكِهِةٌ وَنَغُلُّ وَرُمَّاكُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ عَالَاهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُورُّ مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ (٣) فِبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٣) لَمْ يَظْمُثُّهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿ ﴿ فَإِلَّي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ اللهُ فَيِأْيّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ ٧٧ أَبْرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ١٠ سُوْرَةُ الواقعَ عُنْمُ ا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ النِّسَ لِوَقَعِنَهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَّا فِعَةٌ ٣ إِذَارُحَتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١ وَيُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسًّا ١ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْكِثًا ١ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ١ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٥) وَأَصْحَابُ ٱلْمُنْعَدَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلمَنْعَدَةِ اللَّهُ وَٱلسَّدِيقُونَ ٱلسَّبِقُونَ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللَّ ثُلَّةُ مُنَّالًا وَّلِينَ (اللَّهُ وَلَيلُ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ شُرُرِمَوْفُونَةِ (اللهُ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيبِلِينَ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَدُونَ ﴿ ﴾ إِأْ كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ الله لل يُصدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهِةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ال وَكَثِيرِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ال وَحُورِ عِينِ الله كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَّاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَايَسْمَعُونَ فِهَالْغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا فِيلًا سَلَنَمًا سَلَنَمًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَهِينِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْمِينِ اللهِ فِيسِدْرِ مَغْضُودِ اللهُ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ اللهُ وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ فِكُثِيرَةِ اللهُ لَالمَقْطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ الْآُ وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةِ الآ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً الْآ الْجُعَلَٰنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ عُلُهُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْعَبُ ٱلشَّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَّا بَارِدٍ وَلَاكَرِيدٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ( اللَّهُ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومِ ١٠٠٠

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّا ٓ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) لَاَ كُلُونَ مِن شَجِرِ مِن زَقُومِ (٥٠) فَالِتُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَمِيمِ ﴿ فَ فَشَارِبُونَ شَرْبَ ٱلْهِيمِ (٥٠) هَذَا نُزُلُمُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٧ أَفَرِيتُمُ مَّا تُمنُونَ ﴿ ٥٨ ٤ ءَأَنتُو تَخَلَقُونَهُ وَ أُمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولِي فَلُولَا تَذَكُّرُونَ اللَّهِ أَفَرَيْتُمْ مَا تَعَرُّثُونَ اللهُ عَأَنتُدَ نَزْرَعُونَهُ وَأُمَّ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمُّ تَفَكُّهُونَ (١٠) إِنَّالْمُغْرَمُونَ (١٠) بَلِغُنُ يَحْرُومُونَ اللهُ أَفَرَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اللهِ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ اللَّ الوَّنشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ الله أَفَرَيْتُهُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَأَنتُمْ أَنشُ أَنْمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ غَنُ ٱلْمُنشِئُونَ اللهُ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِلْمُقُوينَ أَنْ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ اللَّهِ فَلَاّ أُقْسِمُ اللَّهِ فَلَا أُقْسِمُ اللَّهِ فَاللَّهُ أَقْسِمُ اللَّهِ فَاللَّهُ أَقْسِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَلَقْسَدُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ



إِنَّهُ, لَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهِ لَلْيَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٠٠ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّٱلْمَاكِمِينَ ﴿ ۚ أَفَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَالْوَلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ (٣٥) وَأَنتُمْ حِينَيِذٍ نَنظُرُونَ (١٠٠) وَنَعُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِينَ لَانْبُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨) تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ (٨) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ( الله فَرُوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ( الله ) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَابِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامٌ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١١٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ (٣) فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيدِ (٣) وَتَصْلِيمُ بَحِيدِ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَمْوَحَقُّ ٱلْمَقِينِ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ ١١٤١٤١٤١ \_الله الرّحمز الرّحيم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٱللَّهُ مُمَّاكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي، وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلْمَ اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١) ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمْ أَجُرُّ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُوَّمِنِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرُونُ رَحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أُوْلَيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ أَنَّ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهِ

النوري: الدوري: إمالة فتحة العاد الألد

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعِيٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرِينُكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ أَنْ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسَ مِن نُورِكُمْ قَيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ مِنابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلَه رُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلِنَكُمٌّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنَهُمْ فَلِيقُونَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيرٌ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِيبَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْعَابُ ٱلجَيِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُوَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيالَعِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرًا بِيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانَّ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُودِ اللهُ سَابِقُواْ إِلَىٰ مُغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُرُوجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤِّ تِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْراً هَا آيانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَاتِن حُمِّهُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَعِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِسَى أَبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَ لَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَّهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّخْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ إِنَّالْكُلُّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

عا تر هم الدوري: إمالة فنعة الثار مالألذ.

سَّمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُ آإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظُّهَرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَنِهِم ۖ إِنَّ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا أَتِّي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يَظُّهَرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأْ ذَلِكُو تُوعُظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِ نَا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلَّكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، كُبِتُواْ كُمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايِنتِ بَيِّننَتِّ وَلِلْكَيْفِرِينَ ا يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم عَمِلُوٓ أَ أَحْصِنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ال

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُّوىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنِي مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْبَتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُويْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ عِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيلًسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجِي مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ أَوْ إِذَا قَيْلَ ٱنشِئُواْ فَٱنشِئُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ 605

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوْفَ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ اللهُ ءَأَشَفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوِيكُرُ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ لَكُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ السَّتَحُودَ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسِهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِّ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَعْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهَ وَوَيُّ عَزِيزٌ اللهَ

ألنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

( شُفَاةً الْجُنْدُيْ )

سَبّحَ لِلّهِ مَافِ السّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهِ مَافِ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهِ هُو اللّهِ مِن دِيرِمِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالَّةُ مَا طَنَعْتُهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَرْعَ اللّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَرْعَ اللّهُ مَا اللّهُ عَالَيْهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُ يَعْتَسِبُوا وَقَدَفَ حُصُونُهُم مِن اللّهِ فَأَيْنِهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُ يَعْتَسِبُوا وَقَدَفَ فَ عُصُونُهُم مِن اللّهِ فَأَيْنِهُمُ اللّهُ مِنْ عَيْثُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمُ فَى اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

ٱلْأَبْصِيْرِ الدوري:

النار الدوري:

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ. وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكِّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَاب وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآهٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْيِ وَٱلْمَتَعِي وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ وَمَآءَانِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مِنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيْ كَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ا

ديرهم الدوري: إمالة فتحة

ورقی نوبی البزیا دوسی

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَزُقُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْرَانِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيِنَ أُخْرِجَتُ مُ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَين نَصَرُوهُمْ لَيُولِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُضَرُون اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَ فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي فُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ مُحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ مَنَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرٌ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِى مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النار الدوري: إمالة فتعة لنون والألف (الموضعين)

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِادَيْنِ فِهَأْ وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَـنَظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسِهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِك هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَيْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَنِكُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَنَدَّةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُعَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ

البارعُ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

# يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَلَةَ مَرْضِانِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ الْ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ النَ تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَاْكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِلْمُونَّ حَسَنَةٌ فِيَ إِثْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وُأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبُّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِر لَنَا رَبِّنَا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْغَيْرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ

2000 a

ديركم الدوري: إمالة فتعة الياء والألف (الموضعين)

ٱلۡكُفَارِ الدوري: إمالة طنعة

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن مُنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَيدُ (١) ﴿ عَنَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مِنْدُ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِّن دِينُرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوۤاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهِ حُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنْنُلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَنْهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُنَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّمَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا عَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَرِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ١٠٠

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَكُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أُصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَائلَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُو ﴿ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ لَمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ٥

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيدِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدُ فَامَّا جَاءَهُم بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَٰذَا سَحِ مُّبِينٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتَرِكُ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدِّي إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ اللهِ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ مِالْمُدِيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ -َامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَىٰ تِعَرُوۡ نُنُجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ أَنْ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُنُهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنْمُ لَعَكُونَ اللَّه يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَنُدُخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُنْ وَمَسَكِنَ طَيِّهُ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأَجَيْ يُعَبُّونَهَ أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ مُ قَرِيثٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِنْ ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَالِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَكَفَرَت ظَائِمَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِينَ ال

أنصاري

الدوري: إمالة فتحة لصاد والألف



الحمار الدوري: إمالة فتحة الميم والألف

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ال وَلَا يَنَمُّنُّونَهُ

أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّالظَّلِمِينَ ٧٠ قُلْ إِنَّ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ. مُلَاقِيكُمُّ ثُمُّ تُرُدُّونَ

إِلَّى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ٥

يَّنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن تَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْض وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ بِجِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِمَا قُلْ مَا عِندَأَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَزَةُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ سُوْرَةُ الْنَافِلْقِولِنَا مِ اللَّهِ الرَّحْزَ الرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ لَكُلِدِبُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٣ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ مُكَأَنَّهُمْ خُشْبُ مُسَنَّدَةً يَحْسُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوْ ٱلْعَدُقُ فَأَخَذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ا



وَإِذَا فِيلَ لَمُنْمَ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُ وَسَهُمُ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنَّهَا ٱلْأَذَٰلَّ وَيِلَّهِ ٱلْمِئَةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُوّْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَاتُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلَّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَل ذَّلِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخُرْتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 🖤

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري:

## وأللّه آلرَّحْمَز آلرِّجيكِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِمَنكُمْ كَافٌّ وَمِنكُمُ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُوو اليّهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُيتُرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ أَلَهُ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُواْ وَآسَتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١٠ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّ الِهِ وَثُدِّخِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْنَهَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

التوري: الدوري: إمالة فتعة اللون والألف

كَذَّبُواْ بِنَايِيتِنَآ أَوْلَتِبِكَ أَصْحَنْتُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (اللَّ مَا أَصَاتَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ ﴿ ۚ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُكُرْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوُّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَندِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ إِنَّا أَمْوَ لُكُمَّ وَأُولَادُكُمْ فِسَنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوِقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَيَهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ۚ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ مُرُ (٧٧) عَنامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠)



# يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ۖ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُ مِنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَلَمْ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (اللَّهُ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُورُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ قَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١٠ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِيعٌ أُمْرَهُ أَقَد جُعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثُنُّهُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَدْ يَحِضْنَ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسًرًا ١٠ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُرُّوْمَن يَنَّقِ ٱللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱشْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآزُوهُنَّ لِنُضَيِّة عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَهُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرِى اللَّهِ إِينُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنُنِفِقَ مِمَّآ عَالِينَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتِنهَ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُمَّرُ اللَّهُ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُرًا ٥ فَذَاقَتَ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَقِبَةُ أَمْهَاخُسُرًا ٥ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا اللَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُوْءَ ايْتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِهَا أَبِدَأَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأُمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ



### مِلْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

يَنَآيُهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحُرَّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مُرْضاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لَكُورٌ يَحِلُهُ أَيْمَنِكُمُّ وَٱللَّهُ مُولِكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرْفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابِعُضَّ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَّ أَقَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَدَّ عَنَ الله عَدَّ عَنَ الله عَدَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِنَهُ وَجَبْرَة بِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينٌّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَنِي رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَرْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوَّمِنَاتِ قَلِئَاتِ تَلِبَاتٍ عَلِدَاتِ سَيَحَاتٍ تَيَبَنِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مُلَتِكُةٌ غِلَاظُّ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَانُعْنَذِرُوا ٱلَّيُومَ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَاكُنُّمُ تَعْمَلُونَ ٧



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَبِي رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نَهُ، نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَّأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأْتَ نُوجٍ وَامْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَفَيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ 💮 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجَنِي مِن فِرْعَوْبَ وَعَمَلِهِ وَيَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمُرْبَمُ ٱلْمُنْتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتَبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنينِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





للبربح التَّايِيُّ فَالْعِيثِيرُونَ

وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أُو الجَهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (اللَّهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ هُوۤ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن يِّرْقِهِ إِنَّهِ ٱلنُّشُورُ الله عَن عَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَّنَفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٠ أُمِّنْ هَنَاٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيٰ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَنَذَا اللَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَبَلِلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ (١) أَفَهُن يَمْشِي مُكِبًّاعَلَى وَجَهِدِءَ أَهْدِي أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرُ وَٱلْأَفِيدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٣٠ قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَاً كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤ وَيَقُولُونَ مَنِي هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صندِقِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَا للَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

كُنْتُم بِهِ - تَدَّعُونَ ﴿ اللهِ عَلَى أَنْ أَمْ اللهُ وَمَن مَعِي اللهِ عَلَى اللهُ وَمَن مَعِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

المُعْزَةُ الْعَثَلَمْنِ اللهِ الْعَثَلَمْنِ اللهِ اللهِ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَفْيِلَ هَذَا ٱلَّذِي

بِسْ \_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرِّحْنِ ٱلرِّحِيهِ

تُ وَالْقَلْرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَا يَكُمُ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللّمَ عَنُونِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَمُ الْمَفْتُونُ ﴿ وَالْكَ هُو اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



سَنَسِمُهُ،عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١١) إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَاۤ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيُصِّرِمُنَّهَا مُصِيِحِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهَا طَا إِنْ مِن زَيِكَ لَيَصَرِمُنَّهَا مُطَافَ عَلَيْهَا طَا إِنْ مِن زَيِكَ وَهُرَ نَآيِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَنرِمِينَ اللهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ الله أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ( ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠ مَلَ مَنْ تَعَرُومُونَ ١٠٠ قَالَ أَوْسُطُهُمْ أَلَرَ أَقُل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (٣) قَالُوايُوَيِّلَنَا إِنَّاكُنَا طَغِينَ (٣) عَمِيْ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لَقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُوزَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ أَمْ لَكُرِكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿ ٢ اللَّهُ لَكُمْ أَيْمَانُ ا عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠٠ أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءً فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهُمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١٠٠ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا اللَّهُ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ دِلَّةٌ وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ النَّ وَأُمِّلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَ الْمُ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ أُمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكْنُبُوكَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادِيْ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ اللَّ فَأَجْبُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٤٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَصْدِهِ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَبَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ أَنَّ الْمُوالِّلَا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ ﴿ أَن حِلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ ٱلْمَا قَدُ اللَّهِ مَا ٱلْمَاقَةُ اللَّهِ وَمَا أَدْرِكَ مَاٱلْحَاقَةُ اللَّهُ كَذَّبِت وَعَادُ إِلَقَارِعَةِ اللَّهِ فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطَّاعِيةِ (٥) وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَانِيةٍ ١ سَخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثُمَّلِنِيَةَ أَيَامِ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعِيٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ خَاوِيَةِ اللَّهِ فَهَل زَّىٰ لَهُم مِّنَ بَافِيكَةٍ ١

بِأُ بُصِيْرِهِمِّ الدوري: إمالة فتحة

لَهُ، وَٱلْمُؤْتِفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيّةِ (١١) لِنَجْعَلُهَا لَكُرُ نَذَكُرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيةً (١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ اللَّهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ اللَّهُ فَيُوْمِيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ أَنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهُي يَوْمِيذٍ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيةٌ ٧٧) يَوْمَهِ لِهِ تُعْرَضُونَ لَا يَعْفِي مِنكُرْ خَافِيةً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ. بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْكِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيثَةِ زَاضِيَةِ (اللهُ فِي جَنَيَةٍ عَالِيكَةِ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثَا كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِتِ اَبِمَاۤ أَسُلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ الْأَنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبْهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلْيَنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَبِيةً عَنِي مَالِيةً (1) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةً (1) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١) ثُرَّالْجُرِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَّةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آ } إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٠) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١٠٠٠)

ئىكادلىلىغا على ھاء نالىيە

الكاف والألة



071





لْتَسَرَقِ وَٱلْمُعَرِّبِ إِنَّا لَقَائِدِرُونَ 🕑 عَلَىٰٓ أَن نَّبُدِّلُ خَيْرَامِنَهُمْ وَمَا خَتْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ لَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ مَرْهَفُهُمْ دِلْةُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَافُواْ مُوعَدُونَ اللَّهُ المورة بواع ٥ الله الرَّحْنُ الرِّحِي إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمَّ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَنُؤَخِّ رَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُؤَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ۞ فَلَمْ يَزِدُ هُرُدُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِي دَعَوْثُهُمْ جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنِي أَعَلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبِّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عَفَارًا اللَّهِ

عاذانهم

الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُو لِ وَبَنِينَ وَجُعْ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهُرًا اللَّهُمَّالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اللَّ وَقَدْخُلُقَكُمْ أَطْوَارًا السُّ أَلْرَتْرُوْ أَكَيْفَ خُلُقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُوَتٍ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ فَا لَنُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ مَرْدُهُ مَالُهُ، وَوُلْدُهُۥ إِلَّا حَسَارًا ﴿ ۖ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَارًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَتَرًا اللهِ وَقَدَأُضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِيلِ دَيَّارًا ١١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِمُّ أُواعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثُلِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُولِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ ﴿ مُوِّمِنًا وَلِلْمُوِّمِنِينَ وَٱلْمُوِّمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ اللَّهُ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف





والله الرسمز الرجيم قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا الْ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِفَ عَامَنَا بِهِ-وَلَن نُشْرِكَ برَبِنَا أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا أَتَّخَذَ مَنْ حِبَّةً وَلَا وَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى أَلِيهِ شَطَطًا اللهِ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحِدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجِدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًاوَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنْهَامَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدَلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكُّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ, هَرَبًا (١٠) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدِئَ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُوَّمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَحِرَّ وَأَرْشَدُا (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَّنَا (١٥) وَٱلَّوِٱسْتَقَامُواْعَلَىٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءُ عَدَقًا (٣) لِّنَفْيْنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ اللَّهِ مَلْ إِنَّمَا ٓ أَدْعُواْ رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بهِ عَلَمَ دُالً قُلُّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (٢٠) إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَنِتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ١٤٠٠ قُلَّ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١٠ ﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَكَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِي كُلُّ شَيْءِ عَدَدًا (١٠)

يَّتَأْتُهَا ٱلْمُزَّ مِلُ ۞ قُو ٱلْبَلَ لَا فَلِيلًا ۞ يَضْفَهُ ۥ أَوُ ٱنقُصْ مِنْهُ فَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّتِلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُئًا وَأَقُومُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَّا ﴿ وَأَذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَبَبَّتْلَ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ﴿ رَّبِ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبَرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرُهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّالَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَطَعَامًا ذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَّكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَمِىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يُوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا (٧٧) ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ عَكَانَ وَعَدُهُ,مَفْعُولًا (١٠) إِنَّ هَاذِهِ عِنَّذُكِرَةً فَمَن شَآءً أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللَّا



اللهُ إِنَّا رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْيْ مِن ثُلُّتَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ. وَثُلُثُهُ. وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْتَلُ وَٱلنَّهَارُّعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُونَ فَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُر مَنْ فَيْ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِيلَ لَلَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا نَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزِّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاوَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ا المُعَوِّدُةُ الْمُلَّاثِينَ الْمُلَاثِقِينَ الْمُلَاثِقِينَ الْمُلَاثِقِينَ الْمُلَاثِقِينَ الْمُلَاثِقِينَ ا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرَّحِيمِ يَّا أَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ الْ فَوْفَأَنْذِرُ الْ وَرَبَكَ فَكَيْرُ اللَّ وَيُبَابِكَ فَطَهِرُ الْ وَالرِّحْرُ فَأَهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبُر ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَكَالِكَ يَوْمَهِ نِدِيَوَّمُّ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُيَسِيرِ اللَّهِ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا مَّمَدُودًا ﴿ اللَّهِ وَهِنِينَ شُهُودًا ﴿ اللَّهِ وَمَهَّدتُّ لَهُ، تَمْهِيدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَظُمَعُ أَنْ أَزِيدُ ﴿ اللَّهِ كَالَّ إِنَّهُ وَكَانَ لِأَيْكِينَا عَنِيدًا ﴿ اللَّهِ سَأْرُهِ قُدُهِ صَعُودًا ﴿ اللَّ

الكافرين الدوري: إمالة فتعة الكاف والالف

إِنَّهُ, فَكُرُ وَقَدَّرُ ﴿ إِنَّا فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرَ ﴿ إِنَّا ثُمَّةُ يُلِكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُنَّ أَمُّ نَظَر اللهُ مُعَبِسَ وَيُسَرُ اللهُ أُمَّ أَدْبِرُ وَأَسْتَكْبَرُ اللهُ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللهُ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَى وَلَا نَذَرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُمُ عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَر الله فِي الله عَلْنَا أَصَابُ النَّارِ إِلَّا مَلْتِكَ وَمَاجَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا فِسْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَنِفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَٰذَا مَثَلًا كَنَاكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَالنَّهِ إِذَا دَبَرَ اللَّهِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لِإِحْدَى ٱلْكُبِرِ ٥٣ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ١٦ لِمَن شَآةَ مِنكُوْ أَن يَنقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَرَ ١٧ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَحِيدُ اللهِ اللهِ أَصْحَبَ ٱلْمِينِ اللهِ فِيجَنَّتِ مِتَسَاءَ لُونَ المُجْرِمِينَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرْفِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَرَنْكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللَّ وَكُنَا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١٠٠ وَكُنَانُكَذِبُ بِيُومِ ٱلدِينِ ١٠٠ حَتَّىٰ أَمِثَا ٱلْيَقِينُ ١٧٠

النار الدوري: إمالة فتحة لنون والألف







عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شُرُهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَسَكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١٨ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِن كُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ا إِنَّا نَخَافُ مِن زَّيِّنَا يُومًا عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا ﴿ فَوَقِنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَحَرْبُهُ بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ بِيرًا اللهُ وَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَارِيرًا (١٥) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقُدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجبيلًا ٧٤ عَيْنَافِهَا تُسَيِّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْلَانُ مُّعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْثُورًا اللهُ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًاكِبِيرًا اللهِ عَلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرِ وَلِسْتَبْرَقِ وَكُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقِنْهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١١٠ إِنَّ هَلَاَ أَكَانَ لَكُرْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْمِاأُوكُفُورًا ﴿ وَأَذَكُرِ أَسْمَ رَيِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِحَهُ لَيْلًا طُويلًا ۞ إِنَّ هَا وُلاَّهِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا اللَّ عَنْ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا آسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثُلَهُمْ تَبْدِيلًا وَمَانَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَوَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (٣) المُؤَرِّةُ لِلرَّبِّنِ الْآنِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّجِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنَ عُرِّفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَنَ عَصِفًا أَنْ وَٱلنَّيْسُرُتِ نَشْرًا لَ فَأَلْفَرُوَنتِ فَرَقًا كَا فَأَلُمُلْقِينتِ ذِكُرًا أَنْ عُذَرًا أُوَنُذُرًا كَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ مُلْمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرِجَتُ الله وَإِذَا ٱلِهُ مِالُ نُسِفَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللهُ إِلَّا مِي وَمِ أَجِلَتَ الله لِيُومِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَا أَدُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَتُلُّ يُومَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ السَّ أَلَمْ نُمْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ السَّهُمِّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ الله كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ وَيَلُ يُوْمَ بِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهِ

أَلْمُ غَلَّمُ عَنَّ مَّاء مَّهِينِ ﴿ أَفَجَعَلْنَهُ فِي قُرارِ مَّكِينِ ﴿ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ مَعْلُومِ (١٦) فَقَدِّرْنَا فَنِعْمَ أَلْقَادِ رُونَ (٢٣) وَيْلُ يَوْمِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٤) أَلْمُ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا ١٠٠ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَسِي شَيْمِ خَنْتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومَ إِلَّهُ كُذِّينَ ﴿ اللَّهُ كُدِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللهُ الطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ اللهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَالْقَصْرِ اللَّهُ كَانَّهُ مِنْكُ صُفْرٌ (٢٣) وَثَلَّ يُومَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ (٢٠) هَذَابَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ هَنْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَمُلِّ يُوَمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤) إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعِيثُونِ (١٤) وَفَوَكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٤) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَلْ يُومَ إِلْهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠ وَيَلُّ يَوْمَ إِنَّا لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ وَإِذَا فَيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ اللَّهُ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُعَكَدِّبِينَ اللَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ال





إِنَّالِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ ١٦ ﴾ حَدَابِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ ٣ ﴾ وَكُواعِبَ أَزْ ابَا ﴿ ٣٣ ﴾ وَكُلْسًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَابًا ﴿ وَ كُا جَزَاءَ مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنُّ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ثَا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَحَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَ رْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْنَنِي كُنْتُ تُرَابًا ١٠٠٠ ٩ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّزِعَنِ غَرْقًا أَنْ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا أَنْ وَٱلسَّبِحَنتِ سَبْحًا اللهُ فَٱلسَّنِهَاتِ سَبْقًالْ فَٱلْمُدَرَّاتِ أَمْرًا اللهُ يَوْمَ رَجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ اللُّهُ وَمُهِدِّوا حِفَةً اللَّهُ أَلُوبٌ يَوْمَبِدُ وَاحِفَةً ١ أَبْصَلُهُمَا الرَّادِفَةُ ١ أَبْصَلُهُمَا خَشِعَةً ١٠ ) يَقُولُونَ أَءِ نَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْمَافِرَةِ ١٠ إِذَا كُنَّا عِظْنَمَانَنِحِرَةُ اللَّهُ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ اللَّهُ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةً الْمِلْ أَفَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ اللَّهُ هَلَ أَيْنَكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ اللَّهُ اللَّهُ





# \_ وأللَّهِ ٱلرَّحَمْزُ ٱلرِّحِيمِ عَبْسَ وَتَوَلَّقَ اللَّهُ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمِي اللَّهِ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلُّهُ مِزَّكَ اللَّهُ أَوْ يَذَّكُّرُ فَنْنَفَعُهُ ٱلذِّكْرِيِّ كَأَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنِي اللَّهِ اللَّهِ وَصَدِّي اللَّهِ اللَّهِ وَمَاعَلَتِكَ أَلَا يَزَّتِي ٧٧ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعِي ١٨ وَهُوَ يُخْشِي ١١ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعِي ١٨ وَهُوَ يُخْشِي ١١ وَأَمَّامَن عَنْهُلَاهِي اللَّهِ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ اللَّهُ فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ (اللَّ فِصُعُفِ مُكَرَّمةِ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ إِنَّ إِلَيْدِي سَفَرَةٍ إِنَّ كِرَامٍ بَرَرَةٍ إِنَّ قُيلَ أَلِإِنسَنُ مَا أَكْفُرُهُ وَاللَّهُ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ (١٨) مِنْظُفَةٍ خَلَقَهُ وَقَدَّرُهُ وَاللَّا ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ ثُمَّ أَمَالُهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلا اللَّهُ وَأَنْكُمُ وَاللَّهُ مَا لِمُ اللَّهُ وَفَأَقَّبُرُهُ ولا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَقْضِ مَا أَمَرُهُ (١٦) فَلَينظر أَلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِدِة (١٠) أَنَا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا الم المُم سَقَقَنَا ٱلأَرْضَ شَقَال الله فَأَنْكَنَافِيها حَبًّا الله وَعِنْبَاوِقَضْبًا الله وَزَيْتُونَا وَغَغَلَالً وَحَدَآبِقَ غُلْبًا لَ وَفَكِهَةً وَأَبًّا لَ مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ الصَّاخَةُ اللَّهُ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ال وَأُمِّهِ، وَأَبِيهِ ( ق ) وَصَحِبَنِهِ، وَبَنِيهِ ( الكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ ال يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُوهُ يَوْمَ إِن أُسْفِرةٌ (٨٦) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرةٌ (١٦) وَوُجُوهُ يُوْمَيِذٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا فَعُرَةٌ ﴿ إِنَّ أُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ﴿ ا



أَلْجُوارِ الدوري: إمالة فتحة الواو والألف





الفجار الدوري: إمالة فتعة الجيم والألف

لفي سِيجِينِ (٧) وَمَآأَدُرنكَ مَاسِجِينٌ (٨) كَنَلُ نِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ = إِلَّا كُلُّ مُعْدَدٍ أَيْسِمِ ١ إِذَالْنُلِي عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ كَلَّابُلِ إِنَّ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْلَلْحَجِيمِ ١١٠ ثُمَّ بَقَالُ هَٰذَاٱلَّذِى كُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۗ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلْيِينَ (١١) وَمَا أَدْرِنْكَ مَاعِلَيُونَ (١١) كِنْنُ مَرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْلُقَرِّيُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ اللَّهُ تَعُرفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ لُكُّ وَفِي ذَٰ إِلَى فَلْيَتَنَا فَيِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ( وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ ٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِيهِ وَإِذَا رَأُوَهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلآءٍ لَضَآلُونَ ٣ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهُمْ فِظِينَ ﴿ إِنَّ فَٱلْيَوْمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكَفَّادِ يَضَّحَكُونَ ﴿ اللَّهِ فَظِينَ لَ

ٱلۡكُهُارِ الدري: الدادي:







وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ٣ قُيْلَ أَصْعَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ اللَّهِ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُرْعَلَتُهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرَيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَوْا ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَثُونُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَدتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تُجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ لُوْذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ إِنَّا بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ وَهُو يُدِّدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ اللَّهِ وَمُوا لَفَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ اللَّهِ ال ذُوالْعَرْشِ ٱلمَجِيدِ إِنْ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ اللهِ هَلَ أَبْنكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١٧ كَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١٠ وَٱللَّهُمِن وَرَآبِهِم يُعِيطُ اللَّهُ مُو قُونُهُ أَنَّ تِعِيدٌ اللَّهِ فَعُفُوظٍ اللَّهِ مَعْفُوظٍ اللَّهِ مَع

النا

٩



الكيفرين الدوري: إمالة هنحة











والنهار الدوري: إمالة فتحة

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغَسُنُهَا إِنَّ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بِنِهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطِّيهُ كَ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنِهَا ٧ فَأَلَّمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ١ فَالَّهُ عَلَّمُ أَفْلَحَ مَن زَكِّنْهَا الْ وَقَدْخَابَمَن دَسِّنْهَا اللَّ كُذَّبَت ثُنُودُ بِطَغُونِهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقِنْهَا ١١ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمُ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقِينِهَا رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوِّنِهَا ﴿ اللَّهِ وَلَا يَخَافُ عُقْبِهَا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ ٩ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشِيٰ ٧٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي ٧٣ وَمَاخَلُقَ ٱلذُّكُّرُواْلُا سَعِيكُ الشِّيِّ (٤) فَأَمَّامُنْ أَعْطِي وَأَنْقِي (٥) وَصَدَّقَ بِأَلْكُمِّني فَسَنُيَسِّرُهُ وللْيُسْرِي ﴿ ﴾ وَأَمَّامَنْ بَخِلُ وَأَسْتَغَنِي ﴿ ﴾ وَكُذَّبِياً لَحُسُنِ نَيْسِرُهُ وَلِلْعُسْرِيٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ مِإِذَا رَدِّي ۗ إِنَّ عَلَيْنَا لَّهُدِىٰ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ لَنَالَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولِي ﴿ ١٣ ۖ فَأَنَذَرْتُكُمْ نَارَاتَلَظَىٰ ﴿ ا

وَالنَّهارِ الدوري: إمالة فتحة الهاه والألف











الموري. إمالة فتحة النون والألف















### تعريف بهذا المصحف الشريف

وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وقراءة الكسائي التي في المصحف هي من طريق الشاطبية.

### مصطلحات الضبط

وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (فَأَحْيِكُمْ)، (بالهُدِئ).

فإذا كانت الإمالة وقفاً لا وصلاً لَوَّنْتُ الكلمة باللون المعيز دون وضع علامة الإمالة نحو: (هُدُى) ، (سُوَى) ، (مُوسَى الْكِنْبَ)، (رَهَا الْقَمَرَ) ، (رَبَرَهَا الْجَنْعَانِ).

أمال الكسائي هاء التأنيث والحرف الذي قبلها وقفاً وهي التي تكون في الوصل تاءً وفي الوقف هاءً سواء رسمت في المصحف بالتاء المفتوحة أو المربوطة، لأن الكسائي يقف على الجميع بالهاء، فأمال الكسائي الهاء والحرف الذي قبلها وقفاً (١٠).

و يميل الكسائي ما قبل هاء التأنيث إذا وقع قبل الهاء أحد حروف (فجثت زينب لذود شمس)، نحو: (ٱلْأَفْعِدُوَ)،وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف (أكهر) نحو: (ٱلْمَلَتَمِكَةِ) بشرط أن يسبقها ياء أو كسر أو ساكن قبله كسر، ولا يميل حروف (خص ضغط قظ حاع) وهو الراجح وعليه العمل في هذا المصحف".

 <sup>(</sup>١) وهذا القول هو اختيار الداني والشاطبي وابن الجزري وغيرهم، وهناك قول ثانٍ أن الإمالة لا تكون إلا في الحرف الذي قبل هاء التأنيث.

<sup>(</sup>٢) وهناك قول ثانٍ أن الإمالة تكون في جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً إلا الألف، انظر النشر لابن الجزريج ٢ ص ٢٦، التيسير للداني ص ٤٦، الوافي للقاضي ص ١٣٠، واختلف في (فِطَرَتَ) [الروم: ٣٠] لأجل أن الساكن حرف استعلاء، قال الداني: وكان الفارسي يختار فتحة الراء وبالإمالة آخذ. انظر سراج القارئ ص ٢٢١.

ويلحق بهاء التأنيث ما شابهها نحو: (هُمَزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ لُمُزَوَ

وقد لونت كل ذلك باللون الميز دون وضع علامة الإمالة.

وقف الكسائي على تاء التأنيث المرسومة تاءً ممدودة بالهاء نحرو: (رَحْمَتَ)، (فِمْتَ )، (اَمْرَأَتُ )، (سُنَّ )، (شَجَرَتَ )، (هَيَاتَ )، (مُرْضَاتَ)، (وَلَاتَ)، (اللَّنَ )، (اَبْنَتَ)، (قُرَتُ)، (فِطْرَتَ )، (بَقِيَتُ )،

(جِنَلَتُّ)، (ذَاك بَهْ جَاوِ)، (ءَايَتُّ)، (ثَمَرَتٍ). ويميل الهاء والحرف الذي قبلها إذا تحققت الشروط المذكورة سابقًا.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف في قوله تعالى: (قَيْلَ)، (وَغْيضَ)، (وَشِيقَتُ)، (وَجْأَىءَ)، يدل على الإشهام: وهو هنا النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الصاد الساكنة في نحو: (أَصْدَقُ)، (يَصْدِفُونَ)، (قَصْدُ)، يدل على إشهام الصاد صوت الزاي، والإشهام: هنا هو أن يخلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد منها حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلباً على الزاي.

## تنبيهات:

يضم الكسائي ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن ويضم الهاء قبلها وصلاً، نحو: (عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ)، وإذا وقف على (عَلَيْهُمُ عادت الكسرة إلى الهاء.

ضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل وثالثها مضموم ضماً لازماً، نحو: (خَطُّورًا أَنظُرً) [الإسراء:٢١،٢٠] و(قُلُ ٱذْعُوا) [الإسراء: ٥٦] ويكسر الأول فيها عدا ذلك.

قرأ: (إِمَّهَا بِكُمْ) [النحل: ٧٨]، [النور: ٦١]، [الزمر: ٦]، [النجم: ٣٢]، (إِمِّهَا) [القصص: ٥٩]، (إِمِّ [الزخرف: ٤]، وصلاً: بكسر الهمزة، ويبدأ بها بالضم.

قرأ: (آتَّخَذَنهُم ) [ص:٦٣] بهمزة وصل تسقط عند الوصل بها قبلها ، وتكسر ابتداءً.

قرأ : (يَتَسَنَّه ) [البقرة: ٢٥٩] ، (اَقَتَدِه ) [الأنعام: ٩٠] ، بحدف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً. أدغم النون في الواو من: (يسن أو القُرْءَانِ)، و(نَ

قرأ بإسكان الهاء وصلاً في قوله: (ثُمَّ هُوَ) [القصص:٦٦] وإذا بدأ بها ضم الهاء (هُوَ).

وقف على: (أَيُّهُ )[النور:٣١]،[الزخرف:٤٨]،[الرحمن:٣١] بإثبات الألف.

قرأ: (يَأْتِ،)[مود:١٠٥]، (نَبْغِ،)[الكهف:٦٤] بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفًا.

وقف على: (وَادِ)[النمل:١٨]، (بِهَادِ) [الروم:٥٣] بإثبات الياء. يجوز له الوقف على الياء اختباراً في: (وَيْكَأْتُ )[القصص:٨٦] وله أن يَبْدَأُ بالكاف(كَأَنَّ) ومثلها (وَيْكَأَنَّهُ).

له الوجهان: ١. كسر الميم ٢. ضم الميم في: (بَطِينَهُنَّ) [الرحن: ٥] و[الرحن: ٧٤]، بحيث إذا كسر الميم في الأولى ضم الميم في الثانية. (إن كسر الليث ضم الدوري وبالعكس) قرأ الكسائي قوله تعالى: (الله الذي خَلَقَكُم مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعَدِ فُوَ مَعَلَى مَن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعَدِ فُوَقِ مَعْفَا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَاءً وَهُو مِن بَعَدِ فُو وَمَعْفَا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَاءً وَهُو المُعالِيمُ الْفَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ويجوز له في هاء (مَالِكَةٌ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلَكَ).

قرأ: (وَٱلْمُحْصَنَاتُ) [النساء: ٢٤]: بفتح الصاد.

ملحوظة: في قوله تعالى: (ألا يَسْجُدُوا) [النمل: ٢٥]: اللام خففة - حرف تنبيه واستفتاح - ويجوز الوقف عليها (ألا يا)، والمنادى بعدها ياء النداء ويجوز الوقف عليها (ألا يا)، والمنادى مخذوف تقديره يا هؤلاء، ثم فعل أمر (آسْجُدُوا) ويبتدئ بها بالضم، ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً لالتقاء الساكنين.

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | 44    | العنكبوت | مكية    | 1      | 1     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | ۳.    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |
| مكية    | 111    | 71    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | آل عمران |
| مكية    | 110    | TT    | السجدة   | مدنية   | vv     | 1     | النساء   |
| مدنية   | EIA    | **    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | 1 YA   | 75    | سيا      | مكية    | 117.   | ٦     | الأنعام  |
| مكية    | 171    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكية    | tt.    | rı    | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |
| مكية    | 111    | ٣٧    | الصافات  | مدنية   | 1AV    | ٩     | التوبة   |
| مكيّة   | tor    | ۳۸    | ص        | مكيّة   | ۲٠٨    | 1.    | يونس     |
| مكية    | £oA    | 44    | الزمر    | مكية    | **1    | 11    | هود      |
| مكيّة   | £7V    | į.    | غافر     | مكية    | 710    | 17    | يوسف     |
| مكينة   | ivv    | 11    | فصلت     | مدنية   | 719    | 11    | الرعد    |
| مكيّة   | £AT    | £Y    | الشورى   | مكيّة   | 400    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | EAR    | 14    | الزخرف   | مكية    | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 197    | ££    | الدخان   | مكيّة   | 777    | 17    | النّحل   |
| مكيّة   | 199    | to    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | 17    | الإسراء  |
| مكية    | 0.4    | 17    | الأحقاف  | مكيّة   | 797    | 14    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | 7.0    | 19    | مريم     |
| مدنية   | ٥١١    | 1A    | الفتح    | مكية    | FIT    | ٧.    | طه       |
| مدنية   | ماه    | 14    | الحجرات  | مكية    | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكيّة   | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | مدنية   | rrr    | **    | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | 01    | الذاريات | مكية    | rir    | **    | المؤمنون |
| مكيّة   | ٥٢٢    | oY    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |
| مكية    | ۲۲٥    | ٥٣    | النجم    | مكية    | ros    | Yo    | الفرقان  |
| مكية    | AYA    | oi    | القمر    | مكيّة   | 777    | **    | الشعراء  |
| مدنية   | 071    | 00    | الرحمن   | مكية    | ***    | TV    | النمل    |
| مكية    | ors    | 70    | الواقعة  | مكيّة   | TAO    | YA    | القصص    |

### THE VERY THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PRO فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها الصفحة رقمها السورة التصنيف الصفحة رقمها السورة التصنية الطارق مدنية OTV oV مكنة 100 11 الحديد الأعلى مكنة 100 AY مدنية 024 OA المجادلة 09 مكنة OST ۸۸ الغاشية مدنية 010 الحشر مكية 098 44 الفجر مدنية 019 ٦. المتحنة مكنة 045 4. البلد الصف مدنية 100 71 مكنة 090 41 مدنية 77 الحمعة الشمس 004 مكية 090 94 الليل مدنية oot 35 المنافقون مكية 097 44 الضحي مدنية 200 71 التغابن مكنة 45 الشرح الطلاق 097 مدنية OOA 30 مكية OAV 40 التحريم التين مدنية 07. 77 مكنة OAV 47 العلق مكثة 110 TV الملك مكية ORA 44 القدر مكية 075 14 القلم مدنية ORA 44 البينة مكية 077 19 الحاقة المعارج 099 99 الزلزلة مكنة مدنية AFO مكية مكية 099 1 ... العاديات ov. ٧١ نوح مكية مكنة 9 ... 1.1 القارعة SVY VY الجن مكنة 1.7 مكنة 4 .. التكاثر OVE VY المزمل مكنة 1.1 1.4 مكثة ovo V! المدثر العصر مكية مكية 7.1 1 . 5 الهمزة OVY Va القيامة مكية 7.1 1.0 الفيل مدنية OVA V٦ الإنسان مكية 7.4 مكنة المرسلات 1.7 VV قريش 04. النبأ مكية 7.7 1.4 الماعون مكية DAY ٧A مكية 7.7 1.4 الكوثر مكنة 44 النازعات OAT مكية 7.4 1.9 الكافرون مكية ٥٨٥ 4. عبس مكنة التكوير مدنية 7.5 11. النصر PAT Al مكنة 7.5 111 السد مكنة الانفطار OAY AY مكنة 7.8 117 الإخلاص مكية DAY AT المطففين الانشقاق عم ۱۰۰ معيّة الناس عن البروج مم ۱۰۰ معيّة الناس عن المعرف المع

THE REPORT OF THE YEAR OF THE